

« معالم الطريق » شخصيات وأحداث غيرت مجرى التاريخ إشراف الدكتورزكى نجيب محمود ( ٥ )

ومرور السيوفرلولي

نشر هسدا الكتاب بالاشتراك مسع مع مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر القاهرة \_ نيويورك يناير سنة ١٩٦٣

# 2000 ( Compeller )

تألیف ۱ رمسپرونج سپیری

مراجعة وتفتيم ا الركسور ركى نجيب محمود

ترجمه رجاییٔ نجیبیت م**فار** 



هذه الترجمة مرخص بها وقد قامت مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بشراء حق الترجمة من صاحب هذا الحق ·

This is an authorized translation of THE VOYAGES OF CHRISTOPHER COLUMBUS by Armstrong Sperry. Copyright 1950 by Armstrong Sperry. Published by Random House, New York.

# المشتركون في هسندا الكناب

#### المؤلف: أرمسترونج سبيرى

كان يعشق الرسم منذ صغره ، ولكنه اضطر أن يقطع دراسية بمدرسة ييل للفن لتجنيده بالبحرية أثناء الحرب العالمية بمدرسة ييل للفن لتجنيده بالى نيويورك لدراسة فن الرسم حيث نمت موهبته ، وقد أمضى سنتين متجولا في جزر شمال الباسيفيك استطاع أن يخرج منها بمواد لكتبه ، وفي عام ١٩٣٣ ألف كتابا اسمه « يوما ما مع مانو » حيث استطاع أن يجمع فيه بين هوايته ككاتب وكرسام ، ومنذ ذلك الحين أستمر في رسم جميع كتبه مثل « الغابة الممطرة » و « قرية الرعد » و « القلب الشجاع » الذي نشرته المؤسسة ،

#### المترجم: رجائي نجيب مقار

تخرج فى كلية الآداب جامعة القاهرة ١٩٥٠ ، عمل بالتدريس منذ تخرجه فى وزارة التربية والتعليم ، انتدب للتدريس بمدارس التعليم المصرى بالسودان (١٩٥٩ – ١٩٦١) يعمل حاليا مدرسا بمدرسة السعيدية الثانوية ،

#### المراجع وصاحب المقدمة: الدكتور ذكى نجيب محمود

أستاذ المنطق ومناهج البحث بكلية الآداب بجامعة القاهرة ، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن ، مؤلف لعدد كبير من الكتب في الفلسفة وفي النقد الأدبى ، من

أهم مؤلفاته في الفلسفة «المنطق الوضعي» و «خرافة الميتافيزيقا» و « نحو فلسفة علمية » و « حياة الفكر في العالم الجديد » الذي أصدرته هذه المؤسسة • ومن مؤلفاته في تاريخ الأدب ونقده « فنون الأدب » و « قصة الأدب في العالم » • قام بترجمة كتاب « المنطق • • نظرية البحث » لجون ديوى ، وهو من الكتب التي نشرتها هذه المؤسسة •

نال جائزة الدولة التشجيعية لسنة ١٩٦٠ .

#### مصمم الغلاف: محمد سليمان التهامي

بكالوريوس الفنون الجميلة (قسم الزخرفة) يعمل مصمم ديكور · صمم عدة أغلفة للمؤسسة ·

## محتويات الكناب

.

1.5

|                                          |   | 0     | ىفحة |
|------------------------------------------|---|-------|------|
| هذا الكتاب بقلم الدكتور زكى نجيب محمود   | • | •     | ٣    |
| لفصل الأول ـ المسأوى • • • •             |   | - 5-1 |      |
| الفصل الثاني ـ رئيس دير لارابيدا ٠٠٠٠    | • | •     | 17   |
| الفصل الثالث ـ القضية تجد من يرعاها ٠ •  | • | •     | 29   |
| الفصل الرابع ـ الحـكم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠          | ٠ | ,, •  | ٤١   |
| الفصل الخامس ـ صاحبة الجلالة تبتسم • • • | • | •     | ٥.   |
| الفصل السادس ـ ثلاث سفن تبحر ٠ ٠ ٠ ٠     | ٠ | •     | 7 8  |
| الفصل السابع _ بحر الظلمات               | • | •     | ٧٩   |
| الفصل الثامن ـ ما أروع خضرة الأرض • •    | ٠ | •     | 99   |
| الفصل التاسع ــ آخر رحلة طويلة ٠ ٠ ٠     | ٠ | •     | 177  |

.

#### هسنده السلسلة

#### بقسلم

#### الدكتور زكي نجيب محمود

الرجال الأعلام والأحداث الجسام، هي المعالم المضيئة، التي يستهديها الراثى اذا ماكر ببصره راجعا ، ليرى كيف سارت الانسانية في طريقها منذ فجرها حتى بلغت هذا الذي بلغته في يومنا الراهن ، نعم ان تطور التاريخ قد كان مرهونا دائما بكد الجماهير وكدحها ،لكن · طبائع الأمور تقتضي أن تتبلور تلك الجماهير الكادة الكادحة في رجل ينطق بلسانها ويعبر عن وجدانها، اذا ما كان الموقف موقف قول وتعبير، ويضم فاعليتها ويجمع نشاطها تحت قيادته اذا ما كان الموقف موقف فاعلية ونشاط ، وهكذا يرى الرائي ــ اذا أرسل البصر الى الطريق التي سارت عليها الانسانية ابان تاريخها الطويل ـ يرى الرائي عندئذ أن ثمة معالم تحدد مراحل السير ، وهي معالم ان تكن تشميخ برءوسها فوق سطيح الأشيخاص والحوادث ، الا أنها نابعة من الطبيعة نفسها التي يتألف منها هؤلاء الأشيخاص والحوادث ، فكأنما هاتيك الأعلام هي رءوس الموج فوق سطح البحر ، تعلو على محيطها المائي ، لا لأنها مختلفة عن ذلك المحيط ، بل لأن ذلك المحيط المائي نفسه هو الذي دفعها الى أعلى لتكون له الظاهر المرثى لمن وقف عند الشاطىء يرسيل البصر •

ولقد أردنا بهذه السلسلة من الكتب أن نقدم الى شبابنا القارىء صورا موجزة لكنها قوية ناصعة ، لما نتخيره له من جسام الأحداث

وأعلام الرجال الذين نسجوا بخيوطهم نسيج الحياة كما نحياها اليوم: فمن الرجال من كشف قارة ومنهم من ارتاد محيطا مجهولا ، ومن الرجال من حرر بلاده ومنهم من خلص البشرية كلها من وباء فاتك ، أو من أنتج للبشرية كلها أثرا خالدا من علم أو من فن ، وكذلك قل في كبريات الأحداث التي كان الحدث الواحد منها بمثابة نقطة التحول في مجرى التاريخ كله : فما ظنك بما قد صنعه رجال (أو نساء) من أمثال الاسكندر الأكبر ، وجنكيز خان ، وجان دارك ، وماركو بولو ، ومارتن لوثر ، وليوناردو دافينشي ، وغاريبالدي ، وكولمبس ! ثم ماظنك بأحداث من قبيل موقعة ووترلو ، وماجنا كارتا (أو العهد الأعظم) ، وكشف القطبين ، وصعود الهملايا ، والانتصار على جراثيم الحميات ! تلك كلها قمم تلخص جهود الانسان في صنع حضارته وثقافته ،

ان الانسان الواحد العظيم ، والحدث الواحد الجسيم ، قد لا يكون « واحدا كالذي نعرفه في سائر الآحاد عند العد والحساب ، لأنه قد يعدل الألف والألفين،قد يعدل الملايين بصفاته التي استجمعت صفات جنسه كله ، أو با ثاره التي يخلفها من بعده ، فاذا هي ثابتة الجذور لا تزول ولا تحول ، ولا وسليلة الى أن يعرف القارىء أوزان النساس والحوادث ، متى ترجح كفتها ومتى تشيل الا أن نهيىء له الفرصة فيلاقي هاتيك الحوادث وهؤلاء الناس لقاء مباشرا في سلسلة الكتب التي نقدمها له : سلسلة « معالم الطريق » .

مقريد

#### بقسلم

#### الدكتور زكي نجيب محمود

كم ذا يستطيع ـ ياالهي ـ رجل واحد أن يصــنع للحضارة البشرية كلها ، أجيالا تتلوها أجيال والى أبد الآبدين! ذلك ان كان رجلا أوتى صفاء العقــل ، ومضاء العزيمة ، فانهم ليعدون بألوف الملايين أولئك الذين يجيئون الى ظهر الأرض ليمكثوا حينا ثم يختفون \_ اذا حان الأجل \_ في جوفها ، كأنهم الزبد الطافي يذهب جفاء بعد لحظات قصار ! ترى ماذا كانت صورة الحضارة اليوم لتكون لو لم یکن نے ذات یوم ۔ رجل بین الرجال اسمه کریستوفر کولمبس ، قد أرقت جنبيه فكرة عدها العقلاء عندئذ فكرة مجنونة ، وعدها العاطفون على الرجل حلما كالذي يراه في نومهم الحالمون ؟! نعم ، ماذا كانت صورة الحضارة البشرية لتكون اليوم لو لم يعش بين الناس كريستوفر كولمبس ، فتصسبح بفضسله بين القارات قارة أمريكا ، فيحج اليها المهاجرون ، فلا تمضى على هجرتهم ثلاثة قرون حتى تأخسة الحضارة الانسانية في مرحلة جديدة من مراحل سيرها الطويل ، هي مرحلة المدنية العلمية ، بعد أن قامت حضارات على غير العلم أساسا ومحورا ؟ وانا لنترك للتاريخ الحكم لهذه الحضارة العلمية أو الحكم عليها • لكننا نكتفى هاهنا بالقول بأن ذلك كله قد أراده الله نتيجة لفكرة أرقت صاحبها أعواما ، ولقيت من أولى الأمر هنا صدا ، وهناك سخرية • وتلك هي الفكرة التي دفعت صاحبها الى عبور المحيط

الأطلسي لأول مرة ابتغاء الوصول الى الشرق عن طريق السير غربا ، مادامت الأرض كرة ، فاذا الغطاء ينكشف عن الأمريكتين !

عرض كولمبس فكرته على ملك البرتغال \_ أول ما عرضها \_ فسخر منه قائلا: « أحسب يا كولمبس أن الناس على الجانب الآخر من الكرة الأرضـــية التى تتحدث عنها ، يسيرون على رءوسهم ، وان الأشجار تنمو وفروعها مدلاة الى أسفل ، وأن السماء هناك تمطر ثلجا وبردا يصعد ولا يهبط » • • • وضحك الملك المعظم وضحكت معــه الحاشية المكرمة !!

والم الرجل الى ملك اسبانيا وملكتها ، فأحالاه على مجمع من رجال الدين العلماء ليناقشوه ، فسمع منهم عجبا : هذا يهزأ ، وذاك يهين ، حتى لقه له على منهم قائل وكولمبس ماثل أمامهم يشرح قضيته : « من ذا يكون هذا الصعلوك المتسول ؟ هذا الدعى ؟ انه ليس اسبانيا ، بل هو أجنبى من جنوا ، انحدر هناك من أسرة تحترف النسج ، وجنوا هى بلد الزندقة منذ زمن بعيد ! ٠٠٠ » بمثل هذا امتحن الرجل العظيم محنة أودت به الى يأس موقوت ، ولقد كان كولمبس بارعا حين قال لهؤلاء المحكمين باللغة التى يفهمونها : « تذكروا ياسه المجهول، فلن تكون البوصلة وحدها هى هاديتى، بل سيهدينى المحيط المجهول، فلن تكون البوصلة وحدها هى هاديتى، بل سيهدينى كذلك ضوء الإيمان » • لكن كلماته كلها وقعت من قساوسة المجمع على آذان صماء •

لكن مشيئة الله أمضى ، فقد وفق كولمبس آخر الأمر أن يمثل أمام فرديناند وايزابللا، وما ان طلبت منه الملكة أن يروى أمامهما قصة حلمه العجيب ، حتى أجابها الرجل بجنان رصين ثابت : « انها يامولاتي بصيرة نافذة أكثر منها حلما ٠٠٠» وراح الرجل يمني صاحبي

مقدمة

العرش بالمجد وبالذهب ، حتى انتهى الأمر الى نجاح •

والقصة بعد ذلك قصة طويلة ، فيها سحر للخيال ، وفيها غذاء للعقل وفيها مدد للعزيمة ، وفيها القيم الرفيعة ، وفيها من التاريخ الدرس والعبرة ، وهل تريد درسا أوفى وعبرة أنفع من رجل يرحل في حياته أربع رحلات يقطع بها المحيط الأطلسي ذهابا وجيئة ، يعود بعد كل واحدة منها بالكشف الجديد ، فيكون مصيره ذات مرة على يدى حاكم جاهل مغرور أن يزج به في السجن ، وأن توضع في يديه الأغلال كأنما هــــذا العظيم سفاح للدماء ؟! فمن ذا ــ من أصحاب المواهب ـ لا يتعلم أن يخدم موهبته ويخلص لها مهما لقى في سبيل ذلك من عنت معاصريه ؟

والحق أن القارىء العربى مدين للأستاذ رجائى نجيب مقار بهذه الترجمة التى صاغت كنا القصة الجليلة في بيان عربي جميل •

زكى نجيب محمود

## الفصت ل الأول

# المرك أوى



« الشجاعة يابنى ، هل أنت فى غاية الارهاق ؟ » فأجاب الطفل : « نعم يا أبى ، هل مازال هناك طريق طويل علينا أن نقطعه ؟ » وأشار الرجل الى أعلى الجبل • وكان هنساك بناء ضخم ربض ككلب الحراسة على ميناء بالوس ، اصطبغت حوائطه المطلية بحمرة شمس المغيب • واخترقت أجراس صلاة الغروب الهواء الساكن •

وقال الرجل: « يبدو أننا وصلنا » •

« انظر! هاهو ذا دير سيدتنا لارابيدا • ان هــــذا هــو نهاية رحلتنا لهذه الليلة » •

وأطبقت أصابع الطفل الصسعير على أصابع الرجل • وقال – والأمل يساوره: « وهل سنجد راحة هناك ؟ وطعاما ما ؟ » •

وقال له الرجل مطمئنا : «بكل تأكيد فان الفرنسيسكان الطيبين لا يغلقون بابهم دون جائع » •

ولكن صعود الجبل كان وعرا لشدة انحداره • وقبل أن يبلغ المسافران الدير اضطر الرجل الى أن يحمل ابنه ، فقد كانا قطعا أميالا كثيرة منذ الفجر • وكان تراب اسبانيا كذرور يغطى أحذيتهما وملابسهما ، وحرارة ذلك اليسوم لا تطاق ، حتى بالنسبة لذلك الصيف من عام ١٤٩١ ، فوترت الحرارة عضلاتهما واسترقت القوة من أطرافهما •

ووضع الرجل الطفل على عتبة الباب وهو يتنهد في راحة • ورفع مطرقة الباب الفضية وتركها تسقط على واجهة الباب العتيقة التى ملأها السوس بالثقوب • فدوى صوت الطرقات خلال السكون •

وبينما كان يقف منتظرا ، ألقى الرجل بنظره الى الوراء أسفل الجبل حيث جاءه هو وابنه • فاستطاع أن يتبين ، عبر مزارع العنب وفيما وراء أسطح منازل مدينة بالوس ، أشرعة سفن كثيرة على مياه نهر ريو تنتو الداكنة •

وكانت سفينة اسبانية رائعة تقف في عرض البحر فيما وراء حاجز سالتيز ، صبغت شهمس الأندلس أشرعتها بحمرة قانية ، ورفرفت أعلامها وبيارقها في الهواء ، وأسرعت دقات قلب الرجل ، ماذا يمكن أن يمتنع عن اعطائه في مقابل مثل ههذه السفينة ؟ لقد كانت متجهة الى الغرب ولكن سرعان ما يغير ربانها وجهتها ، فالناس لم يبحروا في بحر الظلمات الذي يقع في الطرف الغربي من الكرة الأرضية ، لقد أبحروا جنوبا الى غينيا ، أو شرقا الى القرن الذهبي ، وأحيانا الى الشمال حتى أيسلندا ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك أبدا الى الغرب المجهول ، وتمتم الرجل قائلا : « يالهم من بله ! لماذا لا يستمعون الى ؟ »

وجاءه صوت نعال تصطفق على أرض مغطاة بالقرميد • ثم تحرك باب الدير بثقل • وبدا راهب ضئيل الحجم قوى البنية مرتديا رداء متواضعا وقلنسوة مما يخص الرهبان ، وتفرس بنظره القصير في الغريبين على عتبة الباب • ومع أن ملابسهما كانت رثة الا أنه لم يبد عليهما أنهما متسولان • وتساءل الراهب قائلا: « ماذا تريدان ؟ » •

فأجاب الرجل في حالة من الاجهاد: « اننا ننشد احسانك أيها الأخ ، اننا نبحث عن مأوى لهذه الليلة ، ورغيف لنأكل ، وربما كوب من اللبن ، فبرقت عينا الراهب الصغيرتان ، فان حضور غريب ، وبخاصة اذا كان يتحدث بلهجة أجنبية ، يعتبر حدثا ، وقال الراهب بشغف : « هناك ما يكفى اثنين وزيادة ، فالحبز « طازج » والماعز قد حلبت منذ وقت قصير » ، وقال المسافر المرهق : « انك لشفوق على الغريب » ، فابتسم الراهب قائلا : « ليس هذا بشيء ، هل جئت من بعيد ؟ » ،

<sup>.. «</sup> نعم ، من البرتغال » ..

فصاح الأخ الطيب بدهشة قائلا: «ياه ، ياه • سفر لعدة أيام • لابد أنك مجهد • أنت اذن برتغالى ؟ » فأجاب الغريب : « أنا ايطالى من جنوا » •

فصاح الأخ قائلا: «حقا! وماذا يدعونك؟» •

فوقف الرجل على عتبة الباب منتصبا بصورة لا شعورية ولاحظ الراهب أنه نحيل قوى البنية رغم أنه متوسط العمر ، ذو حاجب غزير ، وذقن مربع وأنف أشم كمقدم السفينة • وأجاب الغريب قائلا بجد : « الناس يدعوننى كريستوفر كولمبس • وهذا الصبى هو ابنى ديبجو » •

وأطل الراهب عليهما وأسر اليهما قائلا: « أنا معروف باسم الأخ سباستيان ، ادخلا ياصديقي ، وكونا في سلام ، ان رئيس ديرنا مشغول الآن ولكنه سيستقبلكما بعد وقت قصير » ،

لقد عرف الأخ الفرنسيسكانى ـ وهو الراهب غير المرسوم ـ بغرامه بالحديث وباكرام الضيف و ولم يكن الأخ سباستيان ليستثنى من هذا الأمر و فقد قاد المسافرين عبر ركن مظلم ، ثم عبر فناء قامت فيه أشجار الرمان والتين ساكنة في الغسق ، وهو يوجه اليهما سيلا من الأسئلة والتعليقات و ثم قال : انه لجميل أن نستمع الى الأخبار وكيف تجرى الأمور في البرتغال ؟

ودفع الأخ سباستيان مصراعى باب وهدو يتنفس بصدعوبة يدعوهما الى الدخول قائلا: « استريحا هنا فى المكتبة حتى أرى ما تم بشأن طعام العشاء ، وحينئذ سوف أخبر رئيس الدير بوجودكما وسوف تجدان الأب بيريز من أكثر الرجال حكمة وعلما ، ان عقله ملىء بالمعرفة كما تمتلىء البندقة باللباب ، ولتسمحا لى أن أخبركما أنه

متصل دائما بالشخصيات غير العادية ، فقد كان في يوم من الأيام أبا الاعتراف للملكة النبيلة ايزابللا نفسها » •

وعندئذ هرول الراهب الصغير مبتعدا مخلفا وراءه الصمت وجلس الولد الصغير المجهد على كرسى وهو شكور ، ولكن أباه جال بنظره في المكتبة باهتمام متسرع • فوجد أن صفوفا من الكتب ، المغلفة بالأغلفة الجلدية الثمينة ، تغطى جسدران الحجرة المتسعة • ومنضدة تناثرت عليها الحرائط واللفافات ، وعلى حامل الرسم كان هناك نموذج ناقص لسفينة شراعية ، ولاحظت عين كولمبس المدربة التفصيل الدقيق الذي كانت ترسم به السفينة الصغيرة • فلا بد أن رئيس الدير أو أحد الاخوة الرهبان ، مهتم بدرجة غير عادية بالسفن والبحر •

وجذب انتباه الرجل اسطرلاب \_ وهو آلة تسيتخدم في علم الفلك \_ فاتجه اليه وكأن قوة في المعدن ذاته تجذبه اليه ووصل اليه ببطء ولمسه وخيل اليه بهذه اللمسة أن المكتبة بالكتب التي تغطى حوائطها قد ابتعدت عنه مختفية تماما و

ومرة أخرى أخذت روحه تثب في الظلام في اتجاه نجم لا يراه أحد سواه • كم ضحكوا عليه في البرتغال !! فسموه بالحالم ، وبالرأس العقيم ، والدعى • وكان الملك العظيم جون أعلى الجميع ضحكا منه • عندما قال « انى لأظن ، ياكولمبس يأأكثر الناس حكمة ، أن الناس على الجانب الآخر من هذه الكرة التي تتحدث عنها يسيرون على رءوسهم ، وأن الأشجار تنمو وفروعها مدلاة الى أسفل • وان السماء هناك تمطر وتسقط ثلجا وبردا الى أعلى • أليس كذلك ؟! « وضج البلاط بالضحك •

وتقلصت قبضات الرجل • وأغمض عينيه برهة لتذكره هذه الوجوه الكريهة ، وأصم أذنيه عن صدى ضحكاتهم الساخرة •

وفجأة شعر بمن يجذب كمه · وقال دييجو متوسلا: «ياأبي، لقد أحضر الأخ سباستيان عشاءنا، هيا نأكل، اني أكاد أموت جوعا».

ووضع الرجل يده على رأس الطفل • وامتلأت عيناه أسى عندما فكر قائلا لنفسه : « أى بنى اليتيم ! ماذا ستصبح فى هذا العالم الملىء بالبله وعمى البصيرة ، حيث لا يرى حتى أكثرهم تعليما أبعد من أنوفهم ؟ » ثم قال بصوت مرتفع : « نعم ، يابنى ، هيا نأكل » •

كان على الصينية التي وضعها الأخ سياستيان على المنضدة رغيف ساخن جاء توا من الفرن ، وقدر من لبن الماعز ، وطبق من اللحوم الباردة ، ووعاء ملىء بالبرتقال •

وقال الراهب الضغير مبتسما: « لابد أن هذا سيزودكما بالقوة حتى الغداء » •

وأضاء شمعة في كل طرف من أطراف المائدة ، والتمعت عيناه عندما راقب الرجل والولد يتقدمان لتناول الطعام المبسوط أمامهما ، وأكلا في سكون تام ، وكأنهما كادا يموتان جوعا ، مما دفع الأخ الطيب أن يكبت رغبته في الكلام ، فسوف يعرف الأخ سباستيان فيما بعد كل شيء عن هـــذا الغريب ذي العينيين المتقدتين والخطوط المحفورة حول فمه ، والتي تنبيء بما قاساه من مرارة النفس ، ومن المؤكد أنه لم يكن مسافرا عاديا ، فما هي تلك المغامرات الفاشلة التي قد تأتي بهذا الرجل المدعو كريستوفر كولبس ، بطفل بين يديه ، الى بوابة دير سيدتنا لارابيدا ؟



نكس دييجو الصغير رأسه مع آخر لقمة من الطعام ولكنه قاوم برجولة ثقل جفنيه وتمايل بجسمه النحيل الى الأمام • وأسند خده الى المنضدة • فهمس الأخ سباستيان : « انه ينام » •

ثم قال : « انه أصغر من أن يقوم بمثل هذه الرحلة ياسيد كولمبس ، سأحمله الى سريره ، وسوف يجيئك الأب بيريز بعد قليل ، لقد أخبر أنك في انتظاره » .

### وانحنى الراهب وحمل الطفل النائم برفق .

وبعد ذهاب الأخ الطيب بدت الحجرة وكأنها مليئة بالظلال وانسابت خلال النافذة المفتوحة أصوات الفرنسيسكان ترتل صلة ماقبل النوم و آخر صلاة في اليوم وأخذت الشموع تحترق باطراد في الهواء الساكن و

جلس كولمبس ساكنا تماما مستغرقا في التفكير ، هل جانبته الحكمة عندما هرب الى اسبانيا ؟ حقا ، لم يكن هناك اختيار في الأمر ، لأنه من عنا فحسب يستطيع أن يبحر الى فرنسا ، وأنكر البرتغاليون عليه حق الرحيل عن بلدهم ، وسرقوا خرائطه وحساباته وأرسلوا سفنهم سرا ، ولكن الله عاقبهم ، لأن الرياح ردتها الى شواطئهم ،

ولكن كولمبس أجبر على التسلل كلص عبر الحدود ، مصطحبا الطفل معه ، فهل سيقدر له نجاح أكبر في اقناع ملك فرنسا بأن أقصر طريق الى ثروة الشرق الأقصى الحياليسة هي في الابحار الى الغرب ؟

وفجأة ضرب كولمبس المنضدة بكفه • يجب ، ولابد أن يقنع الملك الفرنسى ! فلم يعد هناك متسبع من الوقت • فالسنون تمضى كما تختفى الطيور في الضباب • فهل سيقدر له أن يعيش حتى يحقق

هـــذا الحلم الذي تراءى له بوضوح ؟ ولماذا لم يوفق في أن يجعل الآخرين كذلك يرون هـــذا الحلم ؟ وبدا له أن النــاس يفكرون في المحيطات على أنها حدود يكمن وراءها الدمار ، ولكن ليست هناك حدود لروح الانسان ،

وغاص رأس الرجل بين كفيه • وهدأ جسده • وعندما نام ، ارتد عقله الى مكان آخر ، والى زمن عاد فيه الى الشباب ، كانت السماء أكثر زرقة من أى سماء أخرى تذكرها منذ طفولته • صوت من هذا الذى كان يدعوه ؟ آه ، لقد تذكر الآن • لقد كان برتلميو أخاه الأكبر ، يصيح قائلا : « هيا بنا الى رصيف الميناء • • هناك سفينة من جنوا عليها بحارة يحملون أقراطا ذهبية فى آذانهم • تعال ، هيا بنا نذهب ! »

ورد كريستوفر بشغف قائلا: « نعم » • فأى مرح أكثر من رؤية سفينة من جنوا يحمل بحارتها أقراطا من الذهب في آذانهم ؟

« نعم يابرتلميو ، هيا بنا ندهب » •

## الفصل الشاني

#### أرثيب وسيسر لارابسيد



كيف كان يتأتى للصبيين أن يخمنا أن على ظهر تلك السفينة ابن عمهما ، تونيو ، الذى كان قد رحل عن جنوا هـذه الشهور الطويلة ؟ فقهد قابلاه على قطعة ضيقة من الشاطىء • وكان ضخم الجسم ، أبله لا حظ له من الفطنة • وكان اذ ذاك يرتدى ملابس فاخرة كمن سافر الى الأراضى الغامضة • ولكن كريستوفر تراجع الى الوراء • • انه لم يحب تونيو أبدا •

وتساءل برتلميو بشغف: «قل لنا ، ياابن العم ، أين كنت طوال هـنه الشهور ؟ هل رأيت الخان الأكبر (۱) ، أو امبراطور سيبانجو (۲) ؟ » فأجابه تونيو بكبرياء: «لقد ذهبت الى شواطئ بلاد المغرب الرملية أيها الصغار القابعون في منازلكم ، حيث رأيت أعمدة هرقل (۳) ، وتلك الجزائر الحديثة التي اكتشفها البرتغاليون » وتساءل كريستوفر قائلا: «هل تعنى الجزر السعيدة ؟ » وتمايل تونيو نحوه وعيناه تتسعان دهشه « اذن فقد سمعت عنها! انى أذكرك دائما وأنت تحشر وجهك في كتاب ، فسوف تصبح راهبا في يوم من الأيام اذا لم تأخذ حذرك ،

هل أخبرتك الكتب أن البحر ينتهى عند انطاكية ، فيما وراء بلاد اليونان » • .

فقال كريستوفر هازئا: « انى لا أصلى هادا ، ان هى الا أقاصيص صيادى أسماك » .

فرد الآخر مغتاظا: « ياسلام! من المحتمل أنك تعرف أكثر من المحتمل أنك تعرف أكثر من المحارة ؟ »

فأجاب الغلام بعناد: « انى أعلم أن الأب جيوفانى قرأ علينا كتابا فى مدرسسة النسساجين كتبه رجل من البندقية اسسمه ماركو بولو (٤) ولقد قال ٠٠ »

<sup>(</sup>١) الحان الأكبر قوبلاي خان أخو هولاكو القائد المغولي المشهور •

<sup>(</sup>٢) سيبانجو - جزيرة في المحيط الأطلسي •

<sup>(</sup>٣) أعمدة هرقل سه صخرتان كائنتان على جانبي مضيق جبل طارق "

<sup>(</sup>٤) ماركوبولو \_ أعظم رحالة القرون الوسطى • ولد فى البندقية سنة ١٢٥٤ وكانت أول رحلة له مع أبيه وعمه فى نوفمبر سنة ١٢٧١ الى بلاط قوبلاى خان وبلغوا الصين سنة ١٢٧٥ • وقد أعجب قوبلاى خان بذكاء ماركو بولو الذى تعلم عادات ولغة المغول بسرعة • وبقى هناك عدة سنوات • ثم رحلوا عائدين الى بلادهم سنة ١٢٩٢ حيث وصلوا الى البندقية سنة ١٢٩٥ ، ومات ماركو بولو سنة ١٣٢٤ بعد أن وضع كتابه الشهير عن رحلاته •

ولكن تونيو قاطعه بوقاحة: «لقد سمعت عنه أنه كذاب كبير» .

فاحتد كريستوفر قائلا: « الحق أنه ليس كذلك ، فان كل شيء في هذا الكتاب هو تمام كما رآه ماركو بولو ، ان الأب جيوفاني يقول ذلك ، لقد كان نائبا للخان الأكبر لسنين كثيرة ، وركب الفيلة البيضاء التي كانت أنيابها مطلية بالذهب ، وتحمل قلائد من الأجراس الفضدية في أعقابها ، وسافر فيما وراء بلاد الخان وكاثاى (١) حتى جزيرة سيبانجو ، وقال ان سقوف المنازل مصنوعة من الذهب المطعم بالأحجار الكريمة ، وسأذهب الى هناك بنفسي في يوم من الأيام ، »

فضحك تونيو ضحكة هائلة وضرب بكفه فخذه وقال غاضبا في صوت مرتفع: « ولكن ديكنا الصغير يثير ضوضاء عالية ، وماذا تنوى أيضا أن تفعل أيها الحكيم ؟ »

وزم الغلام شفتيه في حزم ، ولمع في عينيه غرض مفاجيء وقال في كبرياء : « سيكون لى في يوم من الأيام سفينتي الخاصة ، وسأبحر عبر أعمدة هرقل بحذاء ساحل بلاد المغاربة متجها دائما الى الغرب ، »

فأجاب تونيو وهو يغمر بعينيه: « الى الغرب ؟! هل أنت مختل العقل أيها الديك الصغير ؟ ليس هناك البحار الذى يجرؤ على دخول هذه المياه ، حيث ترتفع الأمواج كالجبال ويمتلىء البحر بوحوش هائلة تستطيع أن تبتلع سفينة كاملة بأشرعتها » •

<sup>(</sup>١) كاثاى ... ( الاسم القديم للصين ) .

وجاء دور كريستوفر ليكون متهكما • فسأله : « كيف عرفت هذا ؟ لو أن أحدا قابل مثل هـــذه الوحوش فكيف أمكنه العودة ليخبرنا عنها ؟ »

ولم یکن ذکاء تونیو البطیء یضارع ذکاء ابن عمه الصغیر • واکتسی وجهه بنظرة مکفهرة مکتبئة تذکرها الغلام جیدا •

وقال برتلميو في قلق: « انك ترى أن كريستوفر يعتقد أن الأرض كرة لا بداية لها أو نهاية » وأخبر كريستوفر قائلا: « طبعا ، انها كرة • فعندما تتطلع الى البحر ألم تلاحظ أن ساريات السفينة هي أول شيء تراه قبل أن ترى السفينة ذاتها ، وعندما تسافر بطريق البر ، ألم تلحظ أن قمم الجبال هي أول ما تراه منها ؟ كيف يمكن أن يحدث هذا لو أن الأرض كانت منبسطة ؟ »

#### وتململ تونيو في ضيق ٠

وصاح كريستوفر: « انظر! » ثم أخرج من جيبه حجرا قام اللون ، كان قد التقطه على الشاطىء منذ أسابيع ، يكاد يكون مستديرا استدارة تامة .

وكان الغسلام قد حفر على سسطحه الأملس بقطعة من الحجر الصوان سلسلة من الخطوط المنحنية وامتلاً صوته بالجد وقال: « دعنى أرك لقد ساعدنى الأب جيوفانى بهذه وان هسده الخطوط الطويلة هى البحر المتوسط وها هى ذى جنوا على اليمين وفى اتجاه الشرق ، عبر آسيا ، تؤدى الطريق الى كاثاى وسيبانجو وهذه البلاد هى النهاية الشرقية للعالم المأهول وليس وراءها شى سوى الماء وهاهنا الى الغرب ترى ساحل أفريقيا ، والبرتغال واسبانيا » واسبانيا » واسبانيا » واسبانيا »

أدار الغلام الحجر المســـتدير أمام أنظار مستمعيه المندهشة . وكان برتلميو صبامتا لاعجابه بأخيه البارع . ولكن وجه تونيو بدا مكفهرا لعدم اقتناعه .

واستمر كريستوفر يقول: « في قمة الكرة الأرضية الجو بارد كالشلج دائما ، والبحر المتوسط كلبن الماعز والهواء ملبد بالضباب ، ويرتدى الناس هناك جلود الحيوانات ، سوف لا أذهب هناك أبدا ، ولكن هنا الى الغرب لا تنتهى الأرض بأفريقيا واسبانيا ، لقد اكتشف البرتغاليون بالفعل أرخبيلا جديدا كاملا يقع أمام رأس فردى » ، وشدد كريستوفر قبضته على الحجر وازداد صوته الفتى عمقا فجأة ، واستمر قائلا: « هكذا سأبحر الى جزر الهند في سفينتي \_ سأبحر من جنوا مباشرة الى الغرب عبر أعمدة هرقل ، ثم أسير أبعد ثم أبعد في عرض المحيسط ، وأخيرا سأبلغ بلاد الشرق حيث مملكة الخان في عرض المحيسط ، وأخيرا سأبلغ بلاد الشرق حيث مملكة الخان الأعظم ، سوف لا يحتاج الناس للجمال مرة أخرى ، بل للسفن فقط، السفن ، السفن ! » وبرقت عيناه كما تبرق النجوم ،

وصدرت عن توئيو صيحة غضب • وصاح في غلظة : «كذاب! صن لسانك ياغلام! » وضرب كريستوفر بكفه ضربة مرعبة • فترنح الغلام وسقط ممددا على الرمال • وتدحرج الحجر المستدير الى البحر •

رفع كريستوفر رأسه • أين كان ؟ ماذا حدث ؟ أين برتلميو وتونيو ؟ وكان كل ماحوله ظلاما فلم يعد يرى • وفجأة ظهر ضوء أمام عينيه عندما خفقت شمعة • أطل من فوقها وجه متقدم في السن تحيط به قلنسوة راهب ، نظر بثبات في وجهه •

وقال صوت عميق ملىء : « لقد نمت ياسيد كولمبس · لقـــد عشرت عليك في الأحلام » · وهمت في الأحلام » ·

وتمتم كولمبس وهو يقف : « من أنت ؟ » •

وأجاب الرجل بهدوء: « أنا الأب بيريز رئيس دير سيدتنا لارابيدا • انى أرحب بك ياسيد » •

فقال كولمبس متمالكا نفسه: « ان كرمك يحيرني يا أبي » •

فقال الأب: « لقد سبق أن أخبرنى الأخ سباستيان عن اسمك ، وظل وأنك قد جئت من البرتغال ، ولكنى لا أعرف طريقة حياتك » ، وظل رئيس الدير واقفا ، وكأنه لم يقرر بعد هل سيسجع هذا الغريب ؟ أم سيضع نهاية سريعة لزيارته ،

وأجاب كولمبس : « انى بحار ، يا أبى ، وصانع خرائط » •

وجلس الأب بيريز فورا على الجانب الآخر من المنضدة والستأثر باهتمامه فورا وأن رئيس دير لارابيدا العالم ظل فترة طويلة يدرس علم الفلك والجغرافيا وثم قال : « اذن فأنت صانع خوائط أنا نفسى فكرت طويلا في أسرار السموات والأرض ووكان يبتسم وهو يتكلم ووضع يده في لطف على نموذج السفينة الشراعية التي سبق أن لاحظها كولمبس وثم اعترف قائلا : « ولكنى ألعب قليلا من حين لآخر و ونموذج السفينة هذا هو أحد ألعابي خبرني هل سافرت بعيدا كبحار ؟ وبدت لمحة من الاهتمام في صوته الجاد وبريق ضوء الشباب في عينيه القاتمتين وكان هذا الرجل المسن قد اتخذ لنفسه عادة سان فرانسيس الطيبة وهي أن يتكلم عن السفن والبحر كما يتحدث عنها من يشتاق اليها و

واطمأن كولمبس لمضيفه • ولما كان قد عومل باستهزاء أمدا طويلا فقد انبسطت أساريره لاهتمام رئيس الدير • فقال : « لقد اهتممت بالبحر مدى ثلاثين سنة ، رجلا وغلاما • وعبرت البحر المتوسط مرات لا حصر لها وبلغت كل سواحله • وذهبت الى الجزر الانجليزية وجزر الآزور (١) البرتغالية ، والى أيسلندا ، والى أرخبيل جزر كنارى الاسبانية (٢) » •

والتمع بريق الشك في عيني رئيس الدير برهة وقال: «هذا يعنى أنك بلغت حدود كل العالم، ياسيد.» •

فأجاب كولمبس : «حدود العالم المعروف ، أى نعم ، وليس حدود العالم كله ، أعتقد أنه مازالت هناك بلاد ، وربما قارات ، تنتظر الاستكشاف ، »

« حقا كيف تقرر هذا بالتأكيد مادمت لم ترها أبدا ؟ »

وجردت ابتسامة مفاجئة جواب كولمبس من حدته وقال: «كيف تستطيع يا أبى أن تقرر أن هناك جنة مادمت لم ترها أبدا؟ » وأجابه رئيس الدير في هدوء: « لأنى أومن بها » •

« بالضبط • وانى أشاركك فى هذا الايمان • ولكننى أضيف الى ذلك ـ الرياضيات » •

<sup>(</sup>۱) جزر الآزور – مجموعة جزر قرب الساحل الأفريقى الغربى فى المحسط الأطلسى بالقرب من مدخل البحر المتوسط • وهى مجموعة من تسع جزر من أشهرها جزيرة فلوريز التى سيأتى ذكرها •

<sup>(</sup>٢) جزر كنارى ـ مجموعة جزر فى المحيط الأطلسى تقع بالقرب من الساحل الشمالى الغربى الأفريقى • مكونة من سبع جزر كبيرة وعدد كبير من الجزر الصغيرة ، اشهرها جزيرة تنارف \*



وأخرج كولمبس من صديريته الرثة رقا مطويا بعناية ملفوفا في حرير مشمع • ونشره على المنضدة •

وأخد يشرح باهتمام قائلا: « انظر يا أبت ، انها الحريطة الوحيدة التى لم يأخذها منى البرتغاليون ، انها خريطة رسمتها لتلك المناطق المجهولة ، ومع أنى لم أرها ، الا أنى أعرف من الحقائق التى توافرت لنا ما يمكن أن تكون عليه هذه البلاد النائية » .

وقال الأب بيرين في نبرة يشوبها الحذر: «عن أية حقائق تتحدث ؟ » • وشعر في شيء من القلق أن هذا الغريب اما أنه مجنون واما أنه عبقرى •

وتحمس كولمبس لموضوعه وقال: « ان العواصف الهوجاء التى تهب من الغرب قد اكتسحت الى الشاطىء فى بورتو سانتو جذوع أشيجار خشبها غير معروف ، فهو محفور دون أن يمسسه حديد فما هى اليد التى حفرتها ؟ والغاب سميك أيضسا ، حتى ان جزءا من غابة واحدة ليتسع لجالونات من الحبر ، والأشجار التى لا ينمو لها مثيل فى جزر الآزور ، من أين جاءت ؟ وقرر حاكم جزيرة فلورين نفسه وجود جثتى رجلين لفظهما المحيط مدرجلين ذوى وجوه صفراء وشعر أسود مستقيم مثل أهل آسيا ، ماذا تظن فى كل هذا ؟ »

وظل رئيس الدير صامتا لحظة وقد خامره شعور بالدهشـــة والرهبة وقال في تردد: « ولكن هل يمكن أن يوجد من يستطيع مواجهة تلك الأخطار المروعة في محيــط مجهول ؟ ان الفكرة ذاتها مفزعة » •

وأشرقت ابتسامة لطيفة على وجه كولمبس المكتئب • وأجاب قائلا : « ان الذي يريد أن يطمئن الى أنه سيموت في سريره لن يذهب الى البحر أبدًا » •

وفجأة تناول برتقالة من الوعاء الذي على المنضدة وقال متوسلا: « افرض يا أبى أن هذا هو العالم وسنسمى هذه النقطة لشبونة وهنا \_ » وحدد نقطة أخرى على البرتقالة « أقصى منطقة فى كاثاى ، وهى مسافة أربعة عشر ألف ميل والآن ، بدلا من السفر برا الى الشرق ، افرض أننا أبحرنا الى الغرب ماذا سيحدث ؟ اننا سنصل الى كاثاى بالسفر لمسافة أربعة آلاف ميل فحسب فكر فى هذا : أربعة آلاف ميل بحرا بدلا من أربعة عشر ألف ميل برا » .

وارتسمت ضحكة هادئة على شفتى رئيس الدير • وقال : « يبدو أن لديك اجابة عن كل الاعتراضات • ولكن خبرنى لأى غاية نبيلة ترغب في اثبات نظريتك ؟ » وجاءه جواب كولمبس في كبرياء : « لأجد أقصر الطرق الى قارة آسيا ، ولكي أحمل الى أهلها معرفة العقيدة الصحيحة » • ولم يكن أحدد ليخطى و رئة الاخلاص في كلماته •

« انى أعتقد ، أيها الأب الطيب ، أن الله قد اختارنى لهـــنه المهمة ، بأن وهبنى ، منذ الطفولة ، حبا للأماكن البعيدة ، لقد علمنى أسرار النجوم والبحر ، ووهبنى حـــكمة فى الرياضيات ومهارة فى صناعة الحرائط، ويجب أن أتبع أمره حتى أكف عن التنفس » ، وأنهى الرجل حديثه وأتى بحركة تدل على اليأس ،

« وماذا أطلب لهذه المغامرة العظيمة ؟ ثلاث سفن فقط • ثلاث سفن صغيرة • هل هذا الذي أطلبه بالشيء الكثير ؟ »

ونكس رئيس الدير ذقنه مفكرا وقد ازدادت الشموع احتراقا وأخذ الاعتقاد في نفسه يزداد في أن هذا الرجل المدعو كريستوفر كولمبس ، هذا الغريب الذي صادف أن طرق أبواب دير لارابيدا ، قد نفذ الى قلب الحقيقة .

ونهض كولمبس ودفع كرسيه الى الخلف وقد أحس الآن بتعب شديد • لقد عاوده ذلك الاحساس بالخيبة الذى أرهقه بشدة أمدا طويلا • وقال فى نبرة خافتة \_ بعد أن طوى الخريطة ووضيعها فى صديريته : « لقد استغللت طيبتك بطريقة غير لائقة ، واذا ما وجهتنى الى الحجرة التى ينام فيها طفلى فالوقت متأخر ويجب أن نرحل فى الفجر » •

وأفاق رئيس الدير وقال : « ترحل ؟ الى أين ؟ »

« انى أبحث عن سفينة الى فرنسا • لكى أعرض هسنه الامبراطورية التى أتحدث عنها ، هسندا المجسد العظيم ، على الملك الفرنسي (١) » •

« ولكن ــ »

فصاح الرجل بحرارة: «لقد أضعت سنين كثيرة بالفعل ، أربع عشرة منها منحتها للبرتغال ، في مقابل أي شيء ؟ لقد سرقوا حساباتي بعد أن وعدوني بدراستها واتخاذ قرار بشأنها ، ولكنهم بعثوا بالسفن التي رفضوا أن يمنحوني اياها ، وتزحف أساطيلهم الآن بحذاء سواحل غينيا ملتقطة قطعة ذهب من هنا ورقيقا زنجيا من هناك ، ولكنني سأضمن للتاج الفرنسي طريقا مباشرا عبر المحيط الغربي الى ثروة آسيا الهائلة » ،

<sup>(</sup>۱) تشارلز السابع ٠

وقال رئيس الدير معترضا : « ولكن لماذا للملك الفرنسى بالذات ؟ ولماذا لا تكون للملك فرديناند والملكة ايزابللا (١) مادمت تقف على أرض أسبانيا الآن؟ »

فقال كولمبس مغموما: « ليس هناك الحاكم الذي أود أن أخدمه بسرور مثل ايزابللا ملكة كاستيل ، ولكن كيف يتسنى لى أن أطرق سمع جلالتها؟ »

وأجاب رئيس الدير بتؤدة: « ان هذا ليس بالأمر المستحيل ، مع أنه يندر أن يكون الوقت ملائما الآن لنلتمس من أصحاب الجلالة سفنا واعتمادات مالية ، لقد استنزفت الحرب خزانة الدولة ، ولكن مازالت لدى فكرة » ،

## « وما هي ، أيها الأب الطيب ؟ »

لقد خطر لى أن ميناء بالوس هذا لديه أمر من المجلس الملكى بتجهيز سفينتين لأداء أية خدمة قد يطلبها التاج واذا توافرت سفينتان فان تكاليف سفينة ثالثة قد لا تبدو باهظة للملكة » •

جاش مثل هـــذا الأمل في صدر كولمبس حتى انه خشى أن يتكلم ، لأنه تذكر أن رئيس الدير كان في يوم من الأيام أبا اعتراف للملكة ايزابللا نفسها .

<sup>(</sup>۱) فردیناند الخامس ملك كاستیل وأراجون وصقلیة ونابلی و ولد سنة ۱۶۵۲ و تزوج الملكة ایزابللا سنة ۱۶۹۹ وفی سنة ۱۶۷۹ توفی والده واندمجت مملكتا أراحوان وكاستیل و وفی سنة ۱۶۹۲ انتهی الصراع بین المغاربة وفردیناند بسقوط غرناطة وانتصاره النهائی علیهم و وفی أغسطس من نفس العام أبحر كولمبس الی الغرب وماتت ایزابللا سنة ۱۵۰۶ ومات فردیناند سنة ۱۵۱۳ و

وكان الأب بيريز يقول: «سادلك الآن على حجرتك • سنرجى، هذه الفكرة وتنام • فالنوم يلهمنا الرأى السديد » •

وعند أذ توتر جسده النحيل العجوز برهة وحملق متفحصا في عيني كولمبس وربما أرضاه ما اكتشفه لأنه قال: « انه لأمر يحتاج الى شجاعة أن تكون أول من يفعل شيئا يحتاج اليه العالم فالصغار من الرجال يتراجعون والجبناء لا يبدأون أبدا و لقد وجدت في شخصي صديقا و اني أومن بك ياكريستوفر كولمبس وتذكر أن أطول الأيام وأكثرها مشقة ، له مساء ، وأن لأطول الرحلات نهاية والله معك ياسيد »

وحنى كولمبس رأسه ، وجمدت الدموع فى عينيه ، وهمس قائلا : « فليباركك الله و يحفظك أيها الأب » •

## القصل الثالث



كانت قوانين اسببانيا في ذلك الصيف من عام ١٤٩١ تأمر بشدة صاحب كل سفينة بأن يخبر عن أية موانيء يرسو فيها ، وعن البضائع التي يمكنه حملها •

ولكن ملاحي ميناء بالوس ، كانوا جماعة مستقلة دائما ، كثيرا ماخرجوا على القانون بالاتجار في البضائع الممنوعة \* وأخيرا استنفا هذا التحدى صبر المجلس الملكى • وكان العقاب صارما • فصدرت الأوامر لأبرشية (١) بالوس بتجهيز سفينتين على حساب أهلها ، وبوضعهما تحت طلب التاج • ولمدة عام واحد كان يمكن أن تبعثا فى أية مهمة قد تصدر بها الأوامر •

وسبب هذا الأمر كثيرا من التذمر في الميناء • فلم يكن أحد يعرف سفن من التي سيستولي عليها ، وأي بحارة سيرغمون على الخدمة ، أو في أية رحلة سيئة الطالع سيرسلون • ومهما يكن من أمر ، فبعد بضعة أسابيع ، لم يتم فيها اتخاذ أية تنظيمات جديدة ، انتهى الناس الى الاعتقاد بأن المجلس الملكي كان يهددهم لتحسين سلوكهم •

وكانوا سسيدهشون لو علموا أن فكرة كانت تتكون في عقل رئيس دير لارابيدا ، وكانت ستزعزع شعورهم بأن كل شيء يسير سنيرا حسنانه

کان الأب المبجل يتململ في قلق على سريره الخشن ، خـــلال الساعات التي تلت مقابلته لكريستوفر كولمبس مباشرة • وخلال أحلام يقظته تراءت له سطوح منازل سيبانجو وكأنها صيغت من الذهب الخالص • وأن الخزائن الملكية التي استنفدتها الحرب قد امتلأت حتى فاضت بكنوز كاثاى من جواهر ومعادن ثمينة وتوابل وحرير •

وفكر الأب بيرين أيضا في ملايين البشر في آسيا الوثنية الذين سيدخلون العقيدة ( المستيحية ) • وكان من غير المعقول أن تفقد أسبانيا مثل هذه الفرصة ومثل هذه الامبراطورية • فلا غرابة أن

<sup>(</sup>۱) ابرشية \_ بيعة ، منطقة خاضعة لنفوذ كنيسة واحدة · ( المترجم )

يتمامل على فراشه الذى هو فراش من القش ، على حين كانت الشكوك والحيرة تنهب نفسه • فمع أنه كان لسنوات كثيرة أبا اعتراف الملكة فانه لم يحدث أبدا أن أفاد من فضلها • فهل سيكون على صواب لو فعل ذلك هذه المرة ؟ وهل يجوز أنه قد أخطأ في الحسكم على صانع الحرائط هذا ، هذا الجنوى (١) الذي التمعت عيناه بمثل هذا الهدف السامي ؟

وبحلول الفجر كان رئيس الدير الساهر قد صمم على البحث عن معونة الآخرين للتثبت من اعتقاده الشخصى ومن ذا يستطيع أن ينصحه أفضل من جارشيا فرننديز ، طبيب المدينة ؟ فان معرفة هذا الطبيب الفاضل كانت واسعة ، وامتدت دراساته الى ماوراء حدود الطب ، وكانت درايته بعلم الفلك والجغرافيا وثيقة كدراية رئيس الدير نفسه •

وكان هناك، أيضا ، مارتن الونزو بنزون التاجر الثرى وصاحب السفن • وقد انحدر بنزون من أسرة قديمة اشتهرت بكثرة الأسفار في البحر ، وكان هو نفسه ملاحا ذا خبرة • وفكر مليا وبادراك في درايته العملية بالملاحة •

وقال الأب بيريز بصوت مرتفع بعض الشيء: « نعم ، هؤلاء هم الرجال الذين سيؤكد حكمهم حكمي الشيخصي » •

وهكذا ، لم تكد صلوات الصباح في الكنيسة الصغيرة تنتهى ، وينتهى رئيس الدير من تناول وجبة يسيرة ، حتى أرسل الأخ سباستيان برسالة الى المدينة ، طلب فيها حضور جارشيا فرنندين ومارتن بنزون فورا الى مكتبة دير لارابيدا ، كما قرر فيها أن الأمر مستعجل ،

<sup>(</sup>١) نسبة الى مدينة جنوا ٠

وقبل الظهر بقليل وجد كريستوفر كولمبس نفسه أمام مشكلة اكتساب هذين الرجلين ذوى النفوذ الى جانبه • وكان نوم ليلة كاملة قد أنعشه • وبينما كان ديبجو الصيغير يعمل في الحديقة مع الأخ سباستيان كان كولمبس يتكلم عن خططه بعقل صاف وروح عالية • فالأمور تسير بسرعة الآن •

وكان من الصعب عليه أن يصدق حظه السعيد المفاجى، بعد هذه السنين الكثيرة من التثبيط و من المؤكد أنه كان في استطاعته أن يقنع هذين الرجلين بالثقة في مشروعه ، كما سبق أن أقنع رئيس الدير الحكيم و

ولكن سوف لا يكون هذا سهلا • فقد وجد فرنندين رجلا صارما ذا مظهر مهيب ، تبرز عظام هيكله من ردائه « الجبرديني (١) » الأسود الذي كان يغطيه • وكانت عيناه دقيقتين تشعان ذكاء تحت قبعته السوداء التي كانت تتوج جبهته المرتفعة وقرأ كولمبس التشيجيع في أعماقهما الهادئة الصافية • ولكنه لم يكن رجلا من السهل التأثير فيه •

ولكن مارتن بنزون صبيغ في قالب مختلف ؛ فقد كان هـــذا الرجل الذي سوف يقوم بدور هام في حياة كولمبس ربعة قوى البنية أطول قليلا من المعتاد ، وكان يرتدى ما يليق بتاجر ثرى ، معطفا أحمر داكنــا من القطيفة مطرزا بالفراء ، وكان جوربه من الحرير ، وحذاؤه من أفخر أنواع الجلد القرطبي ، والتمعت خواتم جميلة في أصابعه ، ولكن كانت في عينيه الزرقاوين النظرة البعيدة التي يتميز بها البحار ، أما سلوكه فكان صريحا وصادقا ، وكان هذان الرجلان

<sup>(</sup>١) الجبرديني : أي المصنوع من قماش الجبردين •

قد فكرا طويلا في نفس النظريات التي يعرضها كولمبس في تلك الساعة ، وكان بنزون قد أبحر الى الكثير من العالم المعروف اذ ذاك •

والهب انتباه أمثال هؤلاء المستمعين الماء بالاحترام حماسة كولمبس ١٠٠ انه لم يكن أبدا في حاجة الى الكلمات المعبرة كما كان في تلك اللحظة ، وانها لم تمتثل لأمره أبدا كما فعلت في تلك اللحظة ، وبلغ حديثه من قوة التأثير حدا شعر معه أن حلمه قد أثار حماسة كلا الرجلين ، وذلك حتى قبل البحث في حساباته وخريطته ، ورأى الأب بيريز ، وهو يراقبهم في صمت ، تضاؤل ظل الشك من عيني جارشيا فرننديز ، ولم يكن ليخفي تحمس مارتن بنزون الصادق ،

وعندما أبرز كولمبس خريطته ، انحنى عليها الرجلان مستغرقين في الاهتمام كما فعل رئيس الدير في الليلة السابقة ، ومع اختلاف معرفتهما ، لاحظ فرننديز وبنزون المهارة التي رسم بها صلانع الخرائط العالم المعروف – اذ ذاك – وخياله الجرىء الذي أوحى اليه بوجود عالم جديد ،

وقفز بنزون وهو يصيح صيحة عالية: « أقسم بديني !! اننا سوف لا نكون جديرين بأن ندعو أنفسنا اسبانيين اذا ما سمحنا لمثل هذا الاكتشاف أن يفلت من أيدينا » • وامتلأ وجهه حيوية بسبب ثورته • وأخذع يذرع المكتبة وكأنها سطح مؤخر السفينة •

وداعب جارشيا فرننديز ذقنه بأصابعه مستغرقا في التفكير وقال : « ان خطتك ياسيد كولمبس سليمة ، وهي قريبة جدا الي ماأوحت به دراساتي الخاصة ، ولكن يجب أن أعترف أنه ليست لي قوة خيالك » •

امتلأ كولمبس زهوا: «ان كل ما أحتاج اليه يادكتور هو السفن٠ ثلاث سفن والرجال الذين يبحرون بها » ٠

فسأله بنزون الذي كان عمليا: «أى نوع من السفن تظن أنه يصلح لمثل هذه الرحلة؟ » وجاءه جواب كولمبس الحاضر: «كتلك التي تستخدم الآن على هذه السواحل تماما ، انها جديرة بمواجهة البحر ، اذ ليس لها الغاطس العميق لدرجة لا تسمح لها بالإبحار في المياه الضحلة ، أو السير في الهر » .

وضرب بنزون بقبضته كف يده الأخرى ، قائلا « لدى هبة صغيرة بخصوص هذا المشروع • فقد حدث ، بفضل الله ، أنى أملك من متاع هذا العالم أكثر مما يكفى • ويقول الناس انى ثرى والأمر كذلك • ومن الممكن بالنسبة الى أن أضمن هذه الرحلة ياسيد كولمس خبرنى عن حاجتك ، ياسيدى • • • »

ولكن كولمبس هز رأسه رافضا بشدة • وقال : « ان رحسلة كالتي أقترحها تستلزم سلطة التاج من ورائها • وهذا هو السبب في أنى قضيت هذه السنين الكثيرة أطرق أبواب الملوك • فسوف أعين نائبا عن الملك على أية بلاد أكتشفها ـ وهذا الوضع لا تضمنه الا القوى التي تأتمر بأمر ملك » •

فقال جارشیا فرنندیز : « لقــد أخبرونی أن أهل بالوس مجبرین علی اعداد سفینتین لخدمة التاج » •

وابتسم رئيس الدير قائلا: « انه لكذلك ، ولكن لا ينبغى استشارة أهل مدينتنا الطيبين مقدما · فانهم لا يتحمسون للتخلى عما كانوا يملكونه في يوم من الأيام » · وقال الآخر محتجا: « ولكن يجب عليهم أن يستسلموا لأمر مباشر من حكامنا · هل تظن يا أبي



أنه يمكن الحصول على هذا الأمر ؟ » فهز رئيس الدير رأسه بحذر قائلا : « ان هذه اللحظة غير ملائمة مطلقا لأن نسأل المعونة الملكية • واذا فشيل الحصار الراهن فان حكامنا الطيبين قد لا يطردون المغاربة من هذه الأرض مطلقا • ولكن (١) » •

وهنا صمت الآب بيريز صمنا له مغزاه وحملق مستمعوه فيه وكاد كولمبس لا يجرؤ على التنفس: « إنى أقول بكل تواضع اذا كان لابد أن يوصل أى شخص هذا الأمر الى مسامع مولاتنا الملكة، فهذا الشخص هو أنا ولما كان الأمر مفروغا منه بالنسبة لسفينتين فسأحاول أن أقنعها بأن تجد وسيلة لتجهيز ثالثة » و

وعندئذ التقط الأب بيريز جرسا فضيا ودقه بعنف

وجاء الأخ سباستيان من جهـة الحديقة مسرعا بالدرجة التى كانت تسمح له بها بدانته وسعـنه وهو يجرجر دييجو الصغير خلفه ،

وقال الراهب لاهشا متقطع الأنفاس: « هل دققت الجرس باأبي ؟ »

فصاح رئیس الدیر: «أسرع؛ أسرج البغل، تیریزا، فی الحال » •

ونظر الراهب اليه خلسة وقال: « هل أنت ذاهب في رحلة ياصاحب القداسة ؟ »

« الى سلامنكا ، لكى أطلب المثول بين يدى ملكتنا » • وابتلع الأخ سباستيان ريقه بصعوبة وقال : « أرجو ألا تؤاخذني يا صاحب القداسة لما سأقوله » •

« تكلم • فالوقت ضيق » •

فقال الأخ سباستيان متلعثما: «سلامنكا على بعد عدة فراسخ ، انها بعيدة على رجل في مثل سنك • لا تؤاخذني » ،

فقال الأب بيريز محتدا: «ان السماء أبعد من هذا ولكنى أتوقع أن أذهب الى هناك يوما من الأيام • جهز البغل حالا » • ثم التفت الى كولمبس وأمسك يده بحرارة وقال : « وفي تلك الأثناء ، ياصديقي، سبعتبر هذا المأوى المتواضع (١) نفسه محظوظا اذا آويت اليه حتى نعرف ما يمر الملكة » •

أمسك دييجو يد أبيه باضطراب • وقال هامسا : « ما معنى هذا ، ياأبي ؟ خبرني » •

ونظر كريسيتوفر كولمبس الى ابنه الصيغير وانبسطت أساريره و

بعد رحيل رئيس الدير ، أمضى كولمبس سياعات طوالا فى تأمل مجموعة المجلدات الثمينة فى المكتبة ، وكان من حين لآخر يلحق بديبجو فى الحديقة حيث كان يلعب مع حديثى السن من الرهبان. ولقد أصبح الولد محبوبا ، وكان مسرورا لأنه جعل من نفسه انسانا نافعا ،

<sup>(</sup>١) يقصد الدير •:

وهكذا مرت الأيام • وطالت المدة من أسبوعين الى ثلاثة • وكاد الشهر ينتهى • وحينئذ ، بعد ظهر أحد الأيام ، كان ديبجو هو الذى اكتشف البغل ، تيريزا ، مع الأب بيريز مغلفا في سيحابة من الغبار صاعدا الجبل من بالوس •

وعند ثذ اكتسح الاضطراب هدوء الدير وكأنه ريح و وتجمع الرهبان لتحية رئيس الدير بسرعة لا تلائم نظامهم وازدادت دقات قلب كولمبس ورغم أنه كان قلقا ، فقد انتظر الأب بيريز ليتكلم و

ونزل رئيس الدير من فوق ظهر البغل وتمايل من التعب وصاح قائلا: « الشكر لله • ولكنى رجل طاعن فى السـن وسنى تثقل كاهلى » • وسقط نظره على كولمبس وتوهيج وجهه: « لدى نبأ طيب لك ياصديقى ، ان مولاتنا الملكة مازالت نبيلة الشعور كما هى دائما » •

## « تعنی یا أبی ۰۰ » ۰

« الصبر یابنی ، یجب أن أرتاح ، وعندئذ سوف نتحدث » ، وبعد أن استراح الأب الطیب ، أخبر مستمعیه بكل ما حدث فی أثناء مقابلته للملكة ایزابللا ، وقال فی سعادة : « لقد أرسلت ۲۰ ألف مارافیدس (۱) للوفاء بنفقة رحلتك الی سلامنكا ، ولكی تشستری لنفسك أردیة مناسبة للاجتماع بكبراء اسبانیا » ،

فقال كولمبس متلعثما وهو يكاد لا يصدق حظه الحسن : «هذا يعنى أنى سأمثل بين يدى الملكة نفسها » •

<sup>(</sup>١) حوالي ٢١٦ دولارا ، أو مايقرب من مائة جنيه مصرى •

فقال بيريز محذرا: «ليس بهذه السرعة ياصديقى و لقد أعطتنى رسائل الى أشخاص ذوى نفوذ ، منهم وزير الخزائن الملكية ، دون لويس دى سانتانجل ، وهيرناندو دى تلافيرا وأسقف افيلا ، والى دوق «ميدينا ـ سيللى » العظيم وعلاوة على ذلك فقد عينت جلالتها مجلسا من أربعة عشر رجلا من ذوى العـلم للاستماع الى قضيتك واصدار حكم فيها وفى حالة اكتسابك لموافقتهم ، فان ايزابللا ستسمح لك بالمثول بين يديها وستتبنى مشروعك » وستسمح لك بالمثول بين يديها وستتبنى مشروعك »

خيبت هذه الكلمات أحلام كولمبس الوثابة • فكثيرا ماعوقه غباء أولئك الرجال الذين يسمون برجال العلم • وقال متجهما : « نفد أملت في أن أحظى بالمثول بين يدى الملكة نفسها لا بين أيدى أتباعها المخلصين » •

فأجابه رئيس الدير قائلا: « لقد كنت آمل ذلك مثلك ، ولكن يجب أن نكتفى بما بين أيدينا ، انه يلزم بغل قوى للرحلة ، وفى سيسلمنكا سيستسكن مع ابن ثابت حائك الثياب الذى سيصنع لك الملابس الملائمة ، وسيكون ابنك تحت رعايتى فى أمان ، فى أثناء غيابك ، فلا ينبغى أن تفكر الا فى مشروعك العظيم ،

لقد تزعزع الآن السلام الذي سيطر على تفكير كولمبس طوال أيام انتظاره لعودة الأب بيريز • وحل محله احساس بعدم الاطمئنان والشك وكأنه كان يقف على عتبة باب موصد تكمن خلف واجهته أسرار لا يعبأ بحلها •

وقال كولمبس في هدوء: « اني أشكرك ، ياأبي ، من أعماق قلبي لكل مافعلته لأجلى » •

وقال بيريز محذرا: « يجب أن تسير بحذر يابنى ، فهناك رجال فى سلامنكا سيعتبرون آراءك هرطقة ، واذا لازمك سوء الحظ فا ثرت غضب المكتب المقدس لمحاكم التفتيش ، فان الملكة نفسها سوف لا تستطيع انقاذك » .

وابتسم كولمبس ابتسامة أسيفة: « سأحاول أن أمشى بحذر ، وان كانت هذه ليست مشيتى الطبيعية ٠٠ باركنى أيها الأب الطيب » ٠

وركع كالابن المطيع وقبل يد الأب بيريز النحيلة المتغضنة .

# الفصر لم الرابع



نظر ابن تابت ، حائك الثياب ، الى ضيفه باعجاب صريح ، لقد كان كريستوفر كولمبس أبعد ما يكون عن ذلك الغريب رث الثياب الذى طلب اللجوء عند أبواب دير لارابيدا ، قبل ذلك بأسابيع ، ولم يحدث أن استعمل ابن ثابت ابرته بطريقة فعالة كما يستعملها الآن ، وارتدى كولمس معطفا ذا رسوم غريبة مشغولة بخيوط من فضة ، فوق صديرية من مخمل زيتونى داكن اللون ، وجوربا وقباء قصيرا مماثلين ، وزادت الأكمام المنتفخة من عرض كتفيه الطبيعى ،

وارتدى قبعة مسطحة من المخمل من نفس اللون الزيتونى ثبت فيها ريشة بمشبك من الفضة • ولو رآه أحد على هذه الحال لقال انه رجل أعمال • ولكن خده البرونزى ومشيية البحار وحدهما ينمان عن السنين الطويلة التى قضاها في البحر •

وقال ابن ثابت ضــاحكا: « ماذا سأفعل بملابسك القديمة ياسيد كولمبسن؟ »

« أعطها لأول متسول يطرق بابك » ومد حائك الثياب يده الى أحد الحيوب وأخرج غلافا من الجلد الرقيق مغلقا بختم ثقيل من الشمع الأصفر ممهور بعلامة وقال: « لقد أحضر هذه الرسالة أحد خدم صاحب السعادة دون لويس دى سانتانجل ياسيدى » وأضاف ابن ثابت بمكر « يبدو أن الصديرية الجديدة قد تمت فى أوانها ضبطا ؟ ان دى سانتانجل هو أحد الأسبماء المشهورة فى البللد » وفن لويس دى سانتانجل ، وزير الخزانة الملكية و وازدادت ننصات قلب كولبس عندما قص الخاتم الذهبى و لقد مضى عليه أكثر من أسبوع وهو يريح قدميه فى مدينة الجامعة هذه ، حيث علم من الأوامر الصادرة من البلاط الملكي أن الدكاترة ذوى العلم سوف يجتمعون للحكم على خطته و وأجال نظره فى الرسالة بصبر نافد في في في مدينة الماسالة بصبر نافد في في في مدينة الماسالة بصبر نافد في في مدينة الرابعة من بعد فوجد أنها تخبره بأن القضاة سيستقبلونه فى الساعة الرابعة من بعد فوجد أنها تخبره بأن القضاة سيستقبلونه فى الساعة الرابعة من بعد فوجد أنها تخبره بأن القضاة سيستقبلونه فى الساعة الرابعة من بعد

« أظن أنك لا ترغب في شيء آخر ، ياسيدي ؟ » « لا شيء • تستطيع أن تذهب يا ابن ثابت » • وبعد رحيل حائك الثياب أخذ كولمبس يخطو خطوات عصبية جيئة وذهابا الى الأمام والى الخلف • وبدت الحجرة ضيقة جدا بالنسبة لحجمه • وشعر بأنه ليس مرتاحا في زينته الجديدة • كم كان يتوق الى أن يشعر مرة أخرى بسطح

السفينة تحت قدميه وقد مضى عليه وقت طويل على البر وأصبح حسده يحن الى العمل الشريف و

ولكن خطوة المحاكمة جعلته يثوب الى رشده وقد سبق أن قرر دى سانتانجل أن عشرة من بين الأربعة عشر قاضيا الذين سيستمعون اليه هم من رجال الكنيسة وفكر كولبس فى مرارة: « وهكذا سأسأل راهبا عن ادارة السفينة » ولكنه كان على بينة من المخاطرة فى معارضة معتقدات رجال الدين المتقدمين فى السن لأن محاكم التفتيش كانت فى أوج قوتها وأعدم آلاف من الضحايا بتهمة الهرطقة وكان الناس على حدر من اظهار أفكارهم الخاصة ، لعدم معرفتهم الصديق من العدو وكانوا يسلكون بتحفظ ، خوفا من أن يؤخذوا بفلتات اللسان وفلم يكن أى انسان آمنا ، ولم يكن أى انسان محاكم من البرونة على أنه مذنب ولقد كانت محاكم التفتيش سلطة مرعبة أعظم من سلطة الملك و

## الام سيئول أمر كولمبس ؟

هل ستتوافر لخطته مناقشة شريفة ؟ أو أنه سيجد نفسه وجها لوجه أمام محكمة ؟ لقد كان متأكدا من شيء واحد : أنه يجب أن يقف ثابتا • فمهما حدث يجب ألا يفقد أعصابه الآن ، ومن المؤكد أنه لم يبق حيا طوال هذه السنين من التجربة والحرمان ليهلك كما يهلك الهرطيق •

كانت شرفات سلامنكا العالية ترتفع باسقة الى السماء • ودقت أجراس الكاتدرائية الدقة الأولى من الساعة الرابعة عندما أسم ع شبح يرتدى مخملا زيتونى اللون عبر قنطرة رومانية تديمة •

وعند بوابة القلعة الخارجية ، فحص الحارس خاتم رسالة دى سانتانجل بامعان ثم سمح لحاملها بالمرور دون اعتراض ، وعند البوابة الداخلية قال البواب: « ان الدكاترة النبلاء يتوقعون حضورك ياسيد كولمبس ، انهم يتناقشون منذ ساعتين » ،

وقاد البواب كولمبس عبر ممر مظلم ووقف أخيرا أمام بابين مصفحين بالحديد و وترامت من الجانب الآخر همهمة أصحوات وارتفع صوت حكانه غاضب حفوق الأصوات الهامسة و وفتحت الأبواب وخطا كولمبس الى داخط حجرة ذات قبة شاهقة الارتفاع مليئة بالظلال و واجهته منضدة غلى شكل «حدوة » الحصان ، مغطاة بمخمل أحمر وعليها أدوات كتابية و وتعرف على خريطته ، وصفحات من حساباته ، وتجمع الأربعة عشر رجلا حول هذه المنضدة يشيرون اليها بأصابعهم وفي ضوء الشموع الخافت بدت الأردية البيضاء والعباءات السوداء التيكان يرتديها الدومينيكان وقماش الفرنسيسكان البني ، ولكن أغطية الرأس كانت تظلل وجوه معظم الرجال وكان هنساك أربعة آخرون أنبأت قبعاتهم وشارات وظائفهم البراقة أنهم أساتذة الجامعة وسادة الجامعة وسادة المحلودة المحلودة المنات قبعاتهم وشارات وظائفهم البراقة أنهم

لم يلحظ أحد وجود كولمبس لبرهة ، فقد كان الانتباه مركزا على المتحدث بصوت حاد ، وعندئذ أمسك أحدهم بذراع كولمبس ، وجذبه الى كرسى ، وكان هذا هو دييجو دى ديزا رئيس الرهبان الدومينيكان ،

وهمس قائلا: « اصمت! فسيأتى دورك عاجلا لتتحدث » •

وخيم شعور بالتشاؤم على كولمبس عندما استمع الى المتحدث الذى استحوذ على مثل ذلك الانتباه المذهل وتوهجت عينا الرجل كالجمرات في حفر قاتمة • وكان أنفه يشبه منقار صقر • وصاح في



صوت كالصرير: « وأخيرا ـ من هذا المتسول ، هذا الدعى ؟ انه ليس ابنا لاسبانيا ، وهــو ليس من رعايا حكامنا الأمجاد ، انه أجنبى ذو أصل مشــكوك فيــه ، جنوى كان أهله نساجين ، وجنوا مهد الهرطقة منذ زمن سحيق !!

وجلس المتحدث بغتة وهو ينزع الغطاء عن رأسه وانتشر همس يدل على الموافقة خـــلال السكون المفاجىء واقشىعر قلب كولمبس و

وقام رئيس الدين الدمينيكاني ورفع يده طالبا السكوت وقال دى ديزا: « الله السيد كولمس بيننا الآن أيها السادة و انه يقف على استعداد للاجابة عن أى سيوال و فليتقدم الذين لديهم أسئلة بتوجيهها بنظام » و

وجاء صوت هرناندو دى تلافيرا ، أسقف افيلا ، رفيعا حادا من وسلط المنضدة • ولم يستطع كريستوفر كولمبس أن يكتشف أى بارقة من الرقة أو العطف في تلك الوجوه ذات الملامح البارزة الجامدة •

وقال الأسقف في صوت يشوبه شيء من السخرية: « لقد درسنا الخريطة والحسابات التي عرضها علينا السيد كولمبس بعناية ويجب أن نسلم بأن صانع الخرائط هذا الذي من جنوا يظهر قدرة كبيرة على الرسم ولكن مما يؤسف له ، أيها السادة ، أنه لا يريد أن يستريح قانعا بحرفته !»

سرت بين المجتمعين ضحكة مكتومة تعبر عن طربهم · وضمم كولمبس قبضتيه ، و توهج وجهه ، وجف حلقه ·

واستمر دى تلافيرا يقول: « هناك بيننا من يعجب لماذا يتنازل رجال العلم المكرمون فى طول البسلاد وعرضها ، ليناقشوا دعيا ولكن هذا لا يهم و فقد أصدر حكامنا الأمجاد أمرهم فأطعنا و فما هو ذلك المشروع الذى يود كولمبس أن يقدمه ؟ »

وهنا توقف الأسقف عن الكلام بقصد التأثير في السامعين ، ونظرته الساخرة تلهب صانع الخرائط الذي من جنوا ، وتكشفت شفتاه الرقيقتان عن أسنانه : « اني أتردد أيها الأصدقاء ذوو العلم ، في أن أوافق عليها !! انها قائمة على فكرة أن الأرض على شكل كرة ، آه ، اني أسمع ضحككم بالفعل ! وهذا يغنيني عن قول المزيد » ،

ونظر دى تلافيرا باحثا عن كولمبس : « نحن الآن على استعداد لأن نسمع ماتود أن تقول ، أيها السيد صانع الخرائط » •

وقف كولمبس ببطء • وأجال نظره بثبات حــول المنضدة ، متوقفا لحظة عند كل وجه ، كل بدوره ، وكأنه يود أن يحفر أشكالهم في ذاكرته الى الأبد • وهدأ الغضب الذي كان يحرقه • وكان صوته ثابتا هادفا عندما قال : « انى أعرف نقائصى أيها السادة ذوو العلم • أنا رجل عادى ، بلا أمجاد أو أسلاف • ولدت في دريتو دى بوتسللو في جنوا ، وأنا أعرف طعم خبز الفقر • ولم آت لأقف أمامكم كطالب علم أو كنبيل من النبلاء • لقد جئت كملاح ــ ملاح أستمتع بساعات طويلة من التفكير • وخلال هذه الساعات سعيت لأن أتعلم أكبر قدر ممكن عن هــذا العالم ، من خرائط وحسابات المفكرين العظماء ، السابقين والحاليين • وكذلك من ملاحظاتي الشخصية • لقد احتفظت بعيني وأذني وعقلي متفتحة » •

وعندما ازداد ثقة ، تحمس لمحنة مواجهة هذا التحدى • وبين أن في المناقشة حول استدارة الأرض ، انقسمت أكثر العقول علما •

ولكن ، اذا قبل أحدها النظرية ، فانه يتبع ذلك \_ كما يتبع النهار الليل \_ أنه بالابحار غربا لابد من الوصول الى بلاد كاثاى وسيبانجو الشرقية ، وقد اتضح الدليل : قطعة الخشب الكبيرة التي جرفها التيار، وجذوع الأشجار المحفورة التي حملتها الأمواج الى شاطىء الآزور » ،

وقاطعه أسقف أفيلا قائلا بفظاظة : « انك تتحدث الآن عن أشياء لمجرد أنك سمعت عنها • ولكنك لا تستطيع أن ترينا اياها • هل علينا أن ندخل في اعتبارنا دليلا قائما على السماع ؟ »

ورد عليه الأسقف قائلا: « ولكنك لا تشرح لنا كيف نتوقع أن تبحر عائدا اذا ما أبحرت منحدرا مع مياه البحار ، التي تحيط بالكرة الأرضية ، كما تدعى » •

وقال دى ديرًا مقاطعا : « هذا صحيح ، فأى جواب لديك عن ذلك ؟ »

فأخبرهم كولمبس بشبجاعة : « هذا أمر يفهمه الملاح بسرعة وأولئك الذين ذهبوا إلى البحر منكم يعرفون أنه عندما تبدو أشرعة السفينة العليا في الأفق ، فمعنى هذا أن السفينة نفسها سرعان ما تظهر بكاملها و فكيف يكون ذلك ؟ »

وظهر صوت من احدى الجهات يتساءل: « قيل لنا انه سبق أن قدمت نفس هذه الخطط الى الملك جون ملك البرتغال ، وانه رفض الاستجابة لك ، هل الأمر كذلك ؟ » فأجاب كولمبس: « هذا صحيح، وكانت خيبة أملى مريرة ، ولكننى أرى مشيئة الله في هذا الرفض ، لقد قدر الله أن يوهب فرديناند وايزابللا هذه الفرصة العظيمة ، لقد فحصتم خريطتى ، سيادتى ، ودرستم حساباتى ، ولكن تذكروا أنى أنا نفسى لست سوى أداة أرسلها ذلك الذى يرشدنا جميعا للوفاء بما تتعهد به هذه الخريطة ، فانى لا أبحر بوساطة البوصلة فحسب ، بل وبضوء الإيمان الوضاء » ،

وعندما تلاشت كلماته الأخيرة في السكون ، دوى رنين جرس صلاة الغروب فنهض الجالسون ، ولمسوا أرديتهم ، وسيحبوا أغطية روسهم فوقها ،

وتكلم دييجو دى ديزا فقال: « لقد استمعنا اليك بكل انصاف أيها السيد صانع الخرائط و ان المجلس سيذهب الآن للتداول » و

وانتهى المؤتمسين وخرجوا من الحجرة في صمت ملتفين في عباءاتهم منكسين رءوسهم و وراقبهم كولمبس وهم ذاهبون وكان يعرف ماذا سيكون حكمهم دون أن يستمع اليه وكان يفكر وهو يرتعش متوتر الأعصاب في الأب بيريز ، ودييجو الصغير اللذين كانا في بالوس ينتظران في شوق كلمة عن نجاحه و كيف يستطيع مواجهتهما الآن ؟ كيف يمكن أن يحتمل أن يخبرهما مرة ثانية أنه قد فشل ؟

وأمسك شخص بذراع كولمبس • وقال البواب بخشونة : « تعال معى ياسيد • هذا وقت اغلاق الأبواب • أم أنك تفضل أن تحبس طوال الليل مع الفئران ؟ تعال معى الآن » •

وعدل كولمبس كتفيه ، ورفع رأسه عاليا ، وتبعه ٠

## الفصل الخامس المحامس م



أعلن رجال سلامنكا ذوو العلم حكمهم المنتظر: « ان مشروع صانع الخرائط للعثور على طريق الى الشرق الأقصى بالابحار غربا غير جدبر بالاهتمام • انه مؤامرة محتال لابتزاز أموال من خزانة مفلسة • دع الجنوى يترك اسبانيا في أقرب فرصة » •

وكانت الأسابيع التالية لهذا أكثر أيام كريستوفر كولمبس مشقة • انه فقد ثقة الناس فيه كل مرة ، وسيخر منه النبلاء والعامة

على حد سواء ، واقترب من اليأس ، ولو كان أقل تمسكا بهدفه لاعترف بالهزيمة ، ولكن ، كان فى طبيعة هسندا الرجل عرق من الصلابة لا يعترف بالفشل ، ان من لا يتراجع يجب أن يتقدم ، لقد التزم خطته خلال سنوات عاصفة كثيرة ، ولن ينحرف عنها الآن ، وهو لن يترك اسبانيا ، حتى يقف أمام فرديناند وايزابللا نفسيهما ،

ولقد زودته صداقة دون لويس دى سانتانجل ، التى لم يكن يتوقعها ، بشىء من السلوى فى هذه الأزمة ؛ اذ كان مما يثير الدهشة أن عظيما عالى المكانة ، كحامل أختام الملك ، يمد يد المساعدة لأجنبى وضيع الأصل ، بل ذهب دى سانتانجل الى أبعد من هذا اذ تكفل بقضية كولمس بايمان صادق ،

وقال دون لويس: « لقد ساءت الأمور بالنسبة لك أيها المسكين كريستوفر ولكن لا تيأس • سيأتى يوم يضطر فيه حكماء سلامنكا الى الرجوع في كلامهم • لقد وعدت الملكة بالاستماع اليك بمجرد انتهاء الحرب » •

وهز كولمبس رأسه في أسى قائلا : « لقد جعلت الوعود لكى تخلف • من ياتري يعرف هذا أفضل منى ؟ »

## « اصبر أكثر من هذا » •

« لقد تعبت من انتظار عطف الملوك • انظر ، يادون لويس ، ان الزمن يجــرى كالرمال في اناء زجاجى • ولست أملك سنوات أضيعها أكثر من هذا • فأنا في الثانية والأربعين من عمرى ـ وشعرى قد وخطه المشيب » •

فقال الرجل العظيم متذمرا: « ليس أكثر من شعرى أنا ، في حين أنى أنى أنى أن الشبعر الأبيض علامة على الحدمة ، أيها

السيد الطيب • فلتكن فخورا به • أما عن الانتظار أكثر من هذا ، فتأكد أن الانتظار لبضعة أسابيع لا يحدث فرقا بالنسبة لمن انتظر طويلا » •

وبهذا ، اضطر كولمبس لأن يهدأ في قناعة .

رحل البلط الملكى الى غرناطة ، آخر معقل مغربى قوى فى اسبانيا • وكان الملك أبو عبيدة ملك المغاربة يبدى مقاومته الأخيرة اليائسة فى قلعة الحمراء المنيعة •

وأصر دى سانتانجل ، الذى كان يستعد لأن يصحب الجيش الملكى ، على أن يرافقه كولبس • وكان من الحكمة ، كما أشار حامل أختام الملك ، أن يظل أصحاب الجلالة متنبهين دائما لوجوده • فسوف لا تطول الحرب حتى نهاية السيتاء • واذا ماكسبت الحرب ، فان كولبس قد ضمن استقبال البلاط الملكى له • لقد وعدت الملكة بهذا •

ومهما یکن هذا التشجیع بسیطا ، فقد عاش کولمبس علی أقل منه و وقبل دعوة حامل أختام الملك شاکرا و هكذا انتقل من مسكن ابن ثابت \_ حائك الثیاب \_ المتواضع الیحاشیة الأمراء الفخمة الخاصة بدون لویس دی سانتانجل و مع البیارق المرفرفة المزرکشة باللونین الأزرق والفضی تحرك موكب الفرسان المتألق جنوبا تحت شمس آخر الصیف و کان علی رأس الفرقة دون لویس مرتدیا ثیابا حربیة للاستعراض العسكری ، وبجانبه کریستوفر کولمبس و من ورائهما عشرون من السواس والتابعین ، وصف من دواب الحمل یکون مؤخرة الموكب و

بعد ثلاثة أيام ، رأى كولمبس خيام الجيش الملكى تفترش سهل غرناطة كأنها مدينة واسعة ، هنا كان يعسكر الملك ونبلاؤه خارج بوابة القلعة العنيدة ، وهنا ، أيضا ، كانت الملكة ايزابللا تركب بجوار زوجها المحارب ، مرتدية درعا .

خفق قلب كولمبس ، ولم يكن للاضطراب الذى تسببه المعركة ، بل لشعوره بأنه قد أصبح يقف أخيرا قريبا من الملك والملكة ، انه لم يخسر قضييته بعد ، وتجدد فى قلبه التفاؤل الذى طالما أعانه لسنين كثيرة ، من المؤكد أنه سينجح !! ونظر عبر السهل المتلألى تجاه حوائط غرناطة المعدة للقتال والتى كانت تنهار حجرا حجرا ، وقال لنفسه : « كل هذا لكى تهزم مدينة ، ومع ذلك فأنا أعرض عالما جديدا بأكمله وليس هناك من يعبأ ؟! »

ضيق الحصار بلا هوادة ولكن أبا عبيدة ورجاله كانوا محاربين عنيدين ، وانقضى صيف وكان الشتاء على الأبواب وحل عيد الميلاد وانقضى .

واهترت القلعة المحاصرة تحت الهجوم الراسخ · ولكنها لم تسقط الا في اليوم الثاني من العسمام الجديد · وخرج أبو عبيدة ، الملك المغربي ، ليسلم مفاتيح المدينة للظافرين ·

واجتساح جيش فرديناند فرح هائل ، وتقدم حاملو الأعلام الملكية الذين جاءوا من أراجون وقسستالة الى برج كولمار لاحلال شعارهم محل الهلال •

وقى ظهر أحد أيام يناير ذات الاشراقة القصيرة تقدم موكب فرديناند وايزابللا المنتصر عبر البرجين المتماثلين المكونين لبوابة العدالة ، واحتل قصر قلعة الحمراء ، وبذلك انتهى صراع سبعمائة سنة ، وكان يركب مع هدذا الحشد الصاخب المنتصر كريستوفر كولبس ، من ياترى سيكترث الآن بنبوءة تافهة لبحار عن عالم جديد ؟ انه لمن المؤكد أنهم سينسونه في فورة النصر ،

ولكنه لم يعمل حسابا لمساعدة دون لويس دى سانتانجل · فلم تكد تمضى خمسة أيام حتى جاءه حامل أختام الملك مسرعا ، يفعمه الاضطراب وقال متهللا: « أخبار طيبة ، ياكريستوفر ، ياصديقى ! ان صاحبى الجلالة مستعدان لاستقبالك الآن و انهما يأمران بحضورك فورا الى الحمراء و آه ، كنت أعلم أن الأمر سيكون كذلك و ان الطريق ممهد ولكن بقى دى تلافيرا وحده ليعارضك » و

فرد الآخر: «دى تلافيرا؟» عدوه • حقا ان الطريق ممهد • وقال له دون لويس: «لقـــد رقى الى وظيفة رئيس أساقفة غرناطة ولكن ليس هناك الكثير مما تخشاه • انه الآن يتعب صاحبى الجلالة بشعوره بأهميته الذاتية • وهاقد جاءت أخيرا فرصتك العظيمة. آه ياكريستوفر، يجب ألا تفشل! تعالى، يجب أن ننظف صديريتك بالفرشاة ولا مانع من غرزة أو غرزتين بالابرة » •

أقام الحكام الاسبان بلاطهم في القاعة الذهبية الرحبة في قصر الحمراء • وكان كولمبس قد استدعى بأمر ملكى ، للمثول بين يدى الملك ، في هذا المكان • فأزاغت الزخارف المرمرية في القصر المغربي نظره • وكانت النافورات المتدفقة تلطف الهواء ، والممرات الطويلة التي قامت على جانبيها الأعمدة تختفي متلاشية في الظلام • وغطيت جدران بهو الاستقبال الفسيح والذي كان يؤدى الى ساحة الأسود ، بطنافس حريرية جاءت من دمشق وفارس •

وعلى كل جانب كنت تجد بريق الفسيفساء ذا الجمال الغريب، والقرميسة المصـــقول كالزجاج والخشـــب المحفور عمانه المخرم (الدنتلة)

وجلست ايزابللا سيدة قشتالة ، وفرديناند سيد أراجون ، على كراسى مرتفعة من الخشب المذهب ، أقيمت على منصة منخفضة وسط هذه الأبهة ، وكان بجانب هؤلاء الحكام النبلاء رئيس أساقفة ترناطة ، مرتديا ملابس أرجوانية ، فالكهنة ورجال الدين الأقل مرتبة

مرتدین ملابس جمیسلة مزرکشسة وقلنسوات ، فالنبلاء المتألقون وسیداتهم مرتدین الحریر والمخمل •

ان رجلا أقل ثقة بنفسه من كريستوفر كولمبس كان سيخجل من ملابسه البالية وسبط هذا الجمع الراقى • واذا كان لابد أن يواتيه الحظ الحسن ساعة ما ، فها هي ذي الساعة قد حلت •

وأحاط نظره بتفاصيل كثيرة في الحال : الملك الطويل المعتد بنفسه في درعه المذهبة التي كان يرتديها تحت وشاح أبيض عليه صليب أخضر ، ووجه ايزابللا البيضاوي تماما ، وعيونها المتأملة ، وابتسامتها المسجعة في وهن ، والتي ملأت قلبه دفئا ، وكان يلتف حول عنقها الجميل عقد من الزمرد ذو شعبتين سقطت عليه أشعة الشمس فعكسها وهجا كالنار الخضراء ،

ووقف كاتب البلاط الملكى قائلا فى صوت منغم: « السيد كريستوفر كولمبس ، من جنوا ، يطلب المثول بين يديكم يا صاحبى الجلالة بقصد شرح طريق جديد الى الشرق الأقصى » •

سرت همسة بين المجتمعين ، لأن اسم صانع الحرائط الجنوى كان مألوفا لدى أسمى الفرسان كما كان لدى أحط السعاة ·

وأتت ايزابللا بحركة رشيقة تدعوه قائلة بصوتها الذي تطرب له الآذان : « لقد جعلناك تنتظر طويلا ياسيد كولمبس • ان صبرك يفوق اعجابنا • أما وقد انتهت الحرب فانك سيوف تخبرنا عن حلمك العظيم » •

ركع كولمبس على ركبة واحدة فى خضوع واحترام ، ولكن الملكة طلبت منه الوقوف • فهمس قائلا : « يامولاتي ، انها بصيرة أكثر منها حلما ! »

## « انك تتحدث بثقة زائدة عن الحد ، ياسيد » •

« انى أتحدث بايمان عميق ياصاحبة الجلالة ١٠٠ ايمان لم يتخل عنى منذ قرأت فى بادىء الأمر ماكتبه ماركو بولو » ١٠ وازداد صوت كولمبس حماسة وثقة : « انك سوف تستردين الثروات التى كتب عنها بولو ٠ هناك فى كاثاى ثروة أكبر من ثروات أوربا كلها مجتمعة ٠ لقد رأى منازل مسقوفة بالذهب ، وأطفالا يلعبون باللآلىء فى الوحل ، وأمراء يركبون أفيالا غلفت أنيابها بدرر تفوق قيمتها مايكفى لافتداء ملك ٠ مولاتى ، انى أرهن حياتى لألقى بهذه الكنوز تحت قدميك ! »

قاطعه فرديناند ذو التفكير العملي قائلا بجفاء: « لقد سبق أن سبعنا عن مشروعك بتفصيل كبسير • انك تتحدث وكأن أحلامك تحققت بالفعل • ولكن حكماء سلامنكا رفضوا الموافقة على خطتك • لربما تشك في مدى احاطتهم بالعلم ؟ » •

« انها لیست احاطتهم بالعلم التی أشك فیها یاسیدی ، انی أشك فی حكمهم • • انهم لم یجروا علی الموافقة علی المخاطرة بثلاث سفن ـ فی حین لا تكفی ألف سفیئة لتعود بكنوز كاثای » •

كان فرناندو دى تلافيرا ، رئيس أساقفة غرناطة ، يقف ملاصقا للملكة ، وانفرجت شفتاه الرقيقتان عن ابتسامة ساخرة ، وقال فى صوت يشبه هرير القط : « لقد استمعوا الى السيد كولمس فى سلامنكا بانصاف ، وأمتعنا بقصص الملاحين والقصص الذى لا أصل له ، ولم يكن لديه أى دليل لتدعيم نظريته ، من المحتمل أنه عنده الآن دليل جديد يريد أن يعرضه » ،



فأجاب كولمبس محتدا: «أى انسان سنيتوافر له الدليل على وجود بلاد فيما وراء المحيط الغربى ما لم يقم بالرحلة الى هنساك ليكتشف ذلك ؟ أعطنى ثلاث سفن فقط وسوف تساعدنى كل قوانين العلم المعروفة على اكتشاف أقصر الطرق الى مملكة الخان • ولكنى أتوسل اليكما ياصاحبى الجلالة ألا تتأخرا أكثر من ذلك • لقد سرق البرتغاليون خرائطى وحساباتى • وقد تكون سفنهم فعلا في طريقها الآن » •

وقال فردیناند محتجا: « ولکن السفن یجب أن یدفع لها شیء أکثر من الوعود • و کذلك المؤن والرجال ، والبنادق • ان مثل هذه البعثة الاستكشافیة التی تقترحها قد تكلف • ٥ ألف فلورین (١) ذهبی ، ولكن خزانتی فارغة » •

« حقا ، ياسيدى ، ان اسبانيا الآن فقيرة ، ولكنها سوف لا تبقى طويلا هكذا » •

ثم اتجه كولمبس الى الملكة وقال: « ان اسبانيا وحدها فى المكانها أن تنشر المسيحية التى ستنير حياة الوثنيين فى الأرض من أقصاها!»

كان تأثر ايزابللا واضحا بهذه الحجة ، ولكن قبل أن تستطيع الكلام قال دى تلافيرا بخبث مقاطعا : « لقـــد أهملنا أمرا تافها ، ياصاحبي الجلالة ، اننا لم نسأل السيد الذي من جنوا ماذا يتوقع في مقابل خدماته ؟ »

<sup>(</sup>۱) فلورین ـ عملة استخدمت فی عصور وبلاد مختلفة ، وهی تساوی شلنین انجلیزیین ، (انجلیزیین ، (المترجم)

أظهرت السرعة التى أجاب بها كولمبس تفكيره السابق فى هذا الأمر • فقال فى صوت ثابت : « انى أطلب عشر كل المكاسب الناتجة عن مكتشفاتى » •

قال رئيس الأساقفة في صوت كالببغاء: « العشر ؟ انك تسأل التاج أن يمدك بالسفن والرجال والمؤن والمال ، في حين أنك أنت نفسك لا تخاطر بشيء مطلقا ، ومع ذلك تطلب عشر المكاسب ؟ » فأجابه كولمبس مذكرا: « اني أخاطر بحياتي ياصاحب النيافة ، اني أخاطر بمهارتي كملاح ، كما أن الفكرة التي يقوم عليها كل المشروع هي فكرتي ، هل طلب العشر شيء كثير ؟! »

وسائله الملك : « هل هذا هو أقصى حد لمطالبك ياسيد ؟ »

« كلا ، ياسيدى ، انى أطلب بعد اذنك أن أتشرف بلقب « قائد أسـطول المحيطات » وزيادة عـلى ذلك فانى أطالب بحقى فى لقب دون (١) ، ليس لى فقط ، بل ولور ثتى الى الأبد » ،

فصاح الملك وكأنه لا يصدق ما سمعه: « فلترحمنا السماء!! ان مثل هذا اللقب سيرفعك الى مرتبـة مساوية لمرتبة أى عظيم من عظماء اسبانيا » •

« سیدی ، سوف لن یفعل أی عظیم أكثر من هذا لیستحق هذا الشرف » •

وصاح دى تلافيرا: « لقد جن الرجل! انى أعجب أنه لا يطلب التاج الملكى!! »

<sup>(</sup>۱) دون: لقب اسبانی ومؤنثه دونا ٠

والتفتت ايزابللا تجاه رئيس الأساقفة والغضب يشوب نظرتها الآمرة وقالت ببرود: « انك تفسد الأمر بشدة حرصك عليه يادى تلافيرا • ان السيد كولمبس يقف هنا تحت أمر صاحب الجلالة » •

فقال رئيس الأساقفة متملقا: « اذا كنت قد أخطأت ياصاحبة الجلالة فان هذا لحرصى الشديد على مصالح جلالتك ، ان الحلم الجميل الذي يعرضه هذا الرجل ، ماهو الا فقاعة ، اذا الفجرت ستصتبح اسبانيا أضحوكة العالم » ،

فأجابت الملكة : « لقد اكتسبت اسسبانيا أمجادا تحميها من ضحك العالم عليها » • ورق صوتها عندما التفتت الى كولمبس قائلة : « هل هذا ياسيد ، الحد الأقصى لمطالبك ؟ »

فأجاب كولمبس بعناد ، اذ لم تكن لديه فرصه للتراجع : « ليس تماما ، ياصاحبة الجلالة ، فانى أطلب النيابة عن الملك عن كل البسلاد التي من اكتشافى ، وسلطة نائب الملك مدى الحياة وبعد الممات » .

وساد سكون تشوبه الدهشة عقب هذه الملاحظة · وانفجر الملك قائلا: « والقديس جيمس ا! ان ماتطلبه لم يسمع عنه أحد ، ياسيد ! ولا يصدقه العقل » ·

وأجاب كولمبس بسرعة: « انى لا أستطيع أن أمثل جلالتك فى البلاد الأجنبية بأقل من هـنه السلطة • وستكون اكتشافاتى نعمة لاسبانيا على مدى الزمن • هل أقبل أجر خادم والحال هذه ؟ ان من يلقى بشروة لا حـد لها تحت أقدام مليكه لا يستحق أن يخرج من المسألة صفر اليدين » •

فقال الملك مذكرا: « ولكن هـنه الثروات مازالت على الجانب الآخر من كرتك النفيسة ، انك تتحدث وكأنها بين يديك بالفعل » ، وأحاط القلق بنفس دون لويس دى سانتانجل عنـدما رأى النجاح يفلت من بين أصابع صديقه للمرة الثانية وقال متوسلا: «ألا تستطيع أن تطلب أقل من هذا ياكر يستوفر ؟ ان ما تطلبه غير عادى » ،

« اذا أنا تحدثت بجرأة غير لائقة ، يادون لويس ، فانى ألتمس عفو صاحبى الجلالة ، ولكنى لا أستطيع الرجوع فى كلامى ، فاذا كنت سأمثل تاج اسبانيا أمام حكام آسيا ، فيجب أن أتحلى بكرامة مناسبة » .

وصدرت ضحكة مدوية من رئيس أساقفة غرناطة وقال هازئا:
«كرامة مناسبة ، أرجو أن تلاحظ ياصاحب الجلالة أنه ، بدلا من أن
يقنع بأجر قبطان ، ينوى هذا الصعلوك الذى لا وطن له أن يكدس
الثروة ، وذلك دون أن يسهم ببنس واحد من جيوبه الفارغة ،
سيجعل كاستيل مثار ضحك العالم بأسره » ،

وقال فرديناند في نبرة حادة: « هل صحيح ، ياكولمبس أنك عرضت نفس الخطة أولا على جون ملك البرتغال ، وأنه رفض مشروعك ؟ » وكان كولمبس قد احتفظ بورقة رابحة لمثل هذه اللحظة ، وعندما لعب بها سمح لنفسه أن يبتسم وأجاب قائلا: « هذا صحيح ياسيدي ، ولكن معى الآن رسالة وصلتني هذا الصباح من صاحب الجلالة تشارلز السابع ملك فرنسا » ،

وارتفعت حواجب الملك دهشة وسأله في برود: «حقا؟ وماذا يطلب تشارلز الأحمق لنفسه هذه المرة؟ » « انه يدعوني للذهاب فورا الى فرساى لعرض مشروعاتي عليه ، هل سأثرى فرنسا ، ياسيدى بنفس النعم التي ترفضها اسبانيا؟ »

وكان السكون المفاجىء دليلا على أن كولمبس قد أصاب الهدف.

وأخذت ايزابللا تنقر بأصابعها مسند الكرسى • وبدت فى عينيها سحابة من الشك • وقالت : « افرض ، ياسيدى ، أن ذلك الأبله تشارلز ـ حقق ربحا من وراء تهيبنا هذا • ان الفكرة ذاتها لا تطاق » •

وقال رئيس الأساقفة متوسلا: « ياصاحبة الجلالة ، انه ممسا بلطخ كرامة التاج ان ترفعی هذا المغامر الی مكانة عالية ، انی أتوسل الیك أن تقدری ۰۰۰ » ۰

وقاطعته ایزابللا ببرود: « اننا لسنا فی حاجــة الیك یادی تلافیرا لکی تذکرنا بكرامة التاج • هل تقول مغامر ؟ ألا یعنی شیئا أن یكون أول من یخاطر بارتیاد المحیط المجهول ؟ » ونظرت الی الملك بعیونها السوداء: « اذا كان سید أراجون مازال لا یستطیع أن یحزم أمره ، فانی ، أنا ، ایزابللا ، سوف أتصرف بالنیابة عن كاستیل مملكتی » •

وشنهق المجتمعون معبرين عن دهشتهم • اذ لم يسبق لأحدهم أن سمع الملكة تتحدى زوجها بمثل هذه الصورة •

وقالت ايزابللا لدى سانتانجل بحدة : « بماذا تقدر ـ أيها المستشار ـ تكاليف مثل هذه البعثة الاستكشافية ؟ »

فأجاب دى سانتانجل: « انها تكلف مبلغا لا يسبب الجراب • هل تسمحين ياصاحبة الجلالة بأن أذكرك بأن ميناء بالوس محكوم عليه بأن يمد التاج بسفينتين ؟ ويفى مبلغ ١٥ ألف فلورين بتكاليف سفينة ثالثة » •

وقفت الملكة متباطئة ، فبدت رشيقة ، بهية الطلعة ، وأشع الزمرد الذي حول رقبتها نارا خضراء بفعل أشعة الشمس المتسللة خيلال الأعمدة وفكت مشيبك قلادتها عن عمد ، وألقتها في كف المستشار قائلة في عزم : « خذ هذه المجوهرات يادي سانتانجل ، ارهنها باسمى للحصول على المبالغ الضرورية وارتسمت على وجهها ابتسامة رائعة الجمال غيرت من شكله وقالت : « انهض ياكريستوفر كولمبس ! سيجرى اسمك مقرونا بالاعجاب على لسان كل انسان يوما من الأيام ، من أجل شرف اسبانيا ولمجد الله الأبدى » ،

#### « الشيجاعة والأمل ياسيد! »

وقف كريستوفر مرفوع الرأس ، لقد ربح أخسيرا ، وكانت مكافأته الرتبة ، والكرامة والسلطة ، لقد أصبح سامى المكانة كأعظم نبيل فى البلاد ، وسوف يستمتع ابنه الحبيب دييجو ، الذى كان ينتظره فى ثقة فى دير لارابيدا ، بحق تسمية نفسه دون ، يوما من الأيام ،

وهمس في صوت أجش: « مولائي ، اني لأشكرك من أعماق قلبي • سيوف لا أفشيل • وسيوف ألقى تحت قدميك بعالم جديد ، بمعونته تعالى » •

# القصاللتادس

## ثلاث شائد



كانت عودة دون كريستوفر كولمبس ، قائد أسطول المحيطات ، الى الدير نصرا وأى نصر • وقد حمل معه شروطالاتفاق موقعة من فرديناند وايزابللا تمنحه الوظيفة السامية ، وظيفة نائب الملك وحاكم البلاد التى قد يكتشفها • وأنعمت هذه الشروط عليه وعلى ورثته بلقب يجعله كفؤا للدخول في طبقة نبلاء اسبانيا •

انه هو الذي هزأ به النبلاء ، وسنخروا به في الشوارع ، لم يعد في حاجة لأن يركع أمام أي انسان سوى ملوكه الكرام .

وأكثر من هذا ، قدمت الملكة دليلا خاصا على تقدير هذا التعيين ابن كولمبس وصيفا لابنها الطفل دون جوان · وصحب هذا التعيين أراتب قدره ٩ آلاف مارافيدس (١) ، وهذا تكريم كان يمنح فقط لأبناء أرقى الأسر • فلم تعد ثمة حاجة الى القلق على مستقبل ديبجو •

وبالرغم من أن كولمبس كان سعيدا لوجوده مرة ثانية مع ابنه ومع صديقه الكهل الأب بيريز ، فقد كان يتحرق شوقاً بصبر نافد لاسمستكمال اسمستعداداته لمغامرته العظيمة وللرحيل ، واجتاحت الاشاعات عن رحلته الرهيبة ميناء بالوس الصغير ، مما ملأ أهل المدينة فزعا ، وتذكروا حكم التاج،معلقا فوق رءوسهم كسيف مصلت فأصابتهم رعدة ،

وفى يوم أحد مشرق فى بداية شهر مايو كانت كنيسة القديس جورج مزدحمة ؛ فقد استدعى صيادو السمك ، والملاحون ، وعمال حقول الكروم ، وأصحاب الدكاكين ، وأصحاب السفن ، وعمال ترميم السفن ، وصانعو الحبال ، للاستماع الى تلاوة المرسوم الملكى الذى أحضره قائد الأسطول ، الذى عين حديثا من غرناطة ، وهذا هسو ماكان الناس يخشونه ، وظلوا يراقبون فى صمت ذاهل الحاكم الذى وقف ليواجههم وهو يبسط رقا من الجلد ، وكان ما قرأه الحاكم بصوت مرتفع مايلى :

<sup>(</sup>۱) مارافیدی وجمعها مارافیدس ـ عملة اسبانیة تســاوی ۱۶ شلنا انجلیزیا تقریبا · وکان أول من استعملها فی اسبانیا أسرة المرابطین المغربیة النی کانت تحــکم فی قرطبة ·

« نحن دون فردیناند ودونا ایزابللا ، وهما بفضل الله ملك وملكة قشیتالة ، وأراجون ، ولیسون ، وغرناطة ، وتولیدو ، وبلنسیه ، وجزر البلیار ، وجبل طارق ، وجزر الکاناری ، و کونتات برشیلونة ، ودوقات أثینا و نیوباتریا و مارکیزات أورسیتن الی مواطنی بالوس : نحیطکم علمیا أنه بسبب بعض أعمال التهریب التی ارتکبتموها ، مما یعتبر عصیانا لأوامرنا السامیة ، فقد حسکم علیکم بوساطة المجلس الملکی بتجهیز مرکبین علی حسابکم لحدمة التاج ،

وقد فوضنا دون كريستوفر ، قائد أسطول المحيطات، للذهاب الى مناطق معينة من المحيطات الغربية في سبيل مصالحنا ، وفي ظرف عشرة أيام بعد الاستماع الى هذا الاخطار ، عليكم تجهيز المركبين المذكورين ووضعهما في خدمته ، وعلاوة على ذلك ، عليكم أن تبحروا معه حيثما توجه بالنيابة عنا ،

لاتسمحوا لأى واحد منكم بالعمل بما يخالف ما أمرنا به هنا • والاحكم عليكم بغضبنا المتناهى وبغرامة قدرها ١٠ آلاف مرافيدس على كل منكم •

صدر في مدينتنا غرناطة في اليوم الثلاثين من ابريل . من عام سيدنا المسيح ١٤٩٢ ٠

ونظر الحاكم بصرامة الى الجمهور ذى الوجوه التى ملأتها الرهبة والتى كانت تحملق فيه • وازدرد ريقه محدثا صوتا كالصرير ، وقال في وقار : « ليحفظ الله صاحبي الجلالة » •

وعبر الوجوم الذي تبع تلاوة المرسوم عن الدهشة التي تصدر عن أناس مصدومين و ان الثورة ستأتى فيما بعد و فالنساء مروعات

والرجال ذاهلون ، لأنه لم يكن عليهم أن يعدوا سفينتين على حسابهم فحسب ، بل أمروا أيضا بالابحار مع هذا الأجنبي الى منطقة لم يعد منها أحد مطلقا .

كانت بالوس تفخر بأن أكثر بحارة اسسبانيا جرأة من بين مواطنيها ، وأن حب البحر قد ترعرع في دمائهم ، ومع ذلك فمن منهم لم يرتعد خوفا عند سماعه القصيص عن بحر الظلمات ؟ فمياهه كانت معروفة بأنها سوداء ، وكان يقذف من جوفه وحوشا مرعبة هي من القوة بحيث انها كانت تستطيع أن تجذب أي مركب الى قاع أعمق الخلجان ،

هذه هى المنطقة التى أمر رجال بالوس بالابحار اليها وانتابتهم رعشة ، ورسموا على وجوههم علامة الصليب و بكت نساؤهم ـ أبا وزوجا وأخا وابنا ـ وكأنهم قد اختفوا فعلا من أرض الأحياء وفى صمت وعناد أقسم الجميع فى نفوسهم أن يضعوا كل عقبة ممكنة فى طريق هذا المشروع المرعب وقائد أسطول المحيطات ـ ياسلام !!

انهم لن يخضعوا لأوامره!! وسوف يطردون «قائد الأسطول » الاجنبى المولد هذا وهو مدين للملكة حتى بالحداء الذي يقف فيه ، عائدا الى الأرض التي ولد عليها •

نظر كريستوفر كولمبس بقلق ـ وهو فى مكتبة لارابيدا ـ فى وجه جارشيا فرننديز طبيب البلدة الذى قال له: « أى حظ هـذا ياصديقى ؟ » وكان قد ظل يسأل نفس هذا السؤال لمدة أسبوع •

وهز فرنندیز رأسه فی أسی : « لیس فی بالوس رجل واحد سیبحر معك ، یادون كریستوفر ، ولا فی المدن المجاورة مثل مدینتی موجیر وهویلفا ، لقد بذلت جهدی لأقنعهم ، ولكن بحر الظلمات مصدر رعب دائم لهم ،

وأطلق كولمبس صيحة وقال ـ وقد استشاط غضبا: « لقد وقف هؤلاء الأغبياء في طريقي لسنين طويلة ، هل سأتراجع الآن لأجل جماعة من الجبناء ؟ هذا لن يكون! سأجد ثلاث سفن بأية وسيلة. وكذلك سأجد الرجال الذين سيعملون عليها ، حتى لو أدى الأمر الى تفريغ السجون من المجرمين » ،

أخذ الأب بيريز عند سماعه هذا وقال متعجبا: « هل تبحر مع جماعة من القتلة وقطاع الطرق ؟ هل أنت مختل العقل ؟ انك سوف تواجه مافيه الكفاية من المتاعب ، يادون كريستوفر ، بدون أن تضيف اليها تمرد البحارة » •

وانزعج الأب الطيب انزعاجا شديدا • وكان يذهب كل يوم الى القرية يتجول بين الناس • وكان يلجأ آنا الى هذا ، وطورا الى ذاك ، سعيا وراء رفع روحهم المعنوية واقناعهم بأن رحلة قائد الأسطول مؤكدة النجاح ، وأن حكايات بحر الظلمات ماهى الا قصص عجائز • ولكنه كان يتكلم الى آذان صماء •

وقف فرنندین فجأة قائلا: « لو أن مارتن بنزون كان هنا لكان لكلامه في المدينة وقع أعظم من وقع كلام أى رجل آخر ، وسيستمع الناساس اليه ، بل اني أعتقد أنهم سيصحبونه الى أبواب الجحيم » فأجابه كولمبس في مرازة: « دعنا نؤمل ألا نبحر الى هذا الحد ، متى تتوقع عودة بنزون من جزر كنارى ؟ »

« واأسفا! من يستطيع أن يجيبك عن هـــذا؟ ان موعد عودة سنفينته قد فات » •

لم یکن أحد یعرف أیة کارثة مستترة قد حلت بصاحب السفینة الثری • وکان کل یوم یمر یوما ضائعا • وتحقق کولمبس بمرارة أن حل کل مشکلة کان یحدث مشکلة جدیدة تحتاج الی حل •

وتطورت مخاوف أهل المدينسة الى ثورة غاضبة و فوجهت التهديدات لحياة هذا الجنوى « قائد الأسطول » الذى سيقود رجال بالوس الى حتفهم و وأحس الأب بيريز بالانزعاج ، فحث كولمبس على البقاء مختبئا في لارابيدا حتى تهدأ المشاعر المعادية له ولكن قائد الأسطول كان يذهب كل يوم وبلا خوف الى المدينسة للتفتيش بين السفن الراسية في الميناء ، وليحاول اكتساب ثقة رجال كانوا يولونه ظهورهم عندما يمر بهم و

سرعان ما اكتشف تكتل أصحاب السفن أنفسهم ضده بعناد والحق أنهم اعترفوا بأن المدينة تعتبر نفسها مطالبة بتحمل الحسائر ولكن من المؤكد أن سفنهم ستفقد في مثل هذه الرحلة التي لا معنى لها وفمن المسئول اذن ؟ واذا حدث أن شرعوا في العمل ضد التاج فسوف يصيبهم الخراب بسبب القضايا قبل أن يتسلموا من أجرهم مارافيدس واحدا ولم تكن توجد سفينة واحسدة صالحة للملاحة بدرجة تسمح لها بالعودة من مثل هسذه الرحلة التي كان يقترحها ذلك الأجنبي المجنون والمجنون وا

ولم تتوان سلطات الميناء عن العمل مع أصحاب السفن على ابطال مشروع كولمبس و فكان كل رجل يختلق سببا لاخراج سفينته من الميناء يمنح ترخيصا و يوما بعد يوم بدا الميناء مهجورا أكثر فأكثر واختفى البحارة الذين كانوا يخشون اجبارهم على الحدمة بطريقة غامضة ، ولم تطلب أسرهم معرفة أى شيء عن الأماكن التي توجهوا اليها والمها

وبدا أنه لا يمكن الحصول ولو على سفينة واحدة وبأى ثمن ، أو حشد أى مجموعة من البحارة • واضطر الحاكم \_ خوفا على سلامته الشخصية \_ أن يرسل تقريرا عن هذا الفشيل الى الملك فرديناند •

وهكذا مضت أربعة أسابيع في أشد حالات الثورة توترا · فهل ندم الملك والملكة على حماقتهما وتخليا عن تلك المغامرة الطائشة ؟ سرعان ما اتضح أنهما لم يفعلا ذلك ·

اخترق رسول ملكى شوارع بالوس راكبا تصحبه قرعات طبول غاضبة • كان يحمل معه مرسوما موجها الى سلطات كل المدن على طول ساحل الأندلس ينص على أنه : عليهم أن يضعوا أيديهم فورا على السفن المناسبة ، أينما وجدت، وأن يجبروا أصحاب السفن وفرق « أطقم » بحارتها على أن يضعوا أنفسهم تحت امرة قائد الأسطول • وان السجن في انتظار الرجل الذي يرفض ذلك • علاوة على أنه يجب على سكان القرى أن يدفعوا مصروفات الرسول الملكى اليومية حتى عتم جميع الاستعدادات لرحيل كولمبس •

تأزمت الأمور لدرجة أنه كان من المحتمل أن يحدث أى شىء • فعندما وصلت السفينة بنتا الى الميناء قادمة من جنوا ، وأمر الرسول الملكى بوضع اليد عليها باسم التاج ، تضاعفت التهديدات ضد حياة قائد الأسطول •

ولحسن الحظ وصل في هذه اللحظة مارتن الونزو بنزون عائدا من جزر كنارى على سفينته نينا ، وكان اسم بنزون محترما ومرهوبا على طول سلاحل الأندلس ، وكان مارتن وأخسواه للمنسست وفرانشسكو للمعروفين بأنهم شجعان وملاحون خبراء ، وعلاوة على ذلك كانوا رجال أعمال دهاة اذ كانت معظم أسر المدينة عليها التزامات مالية لأسرة بنزون ، فلو أنهم أيدوا مشروع كولمبس بموافقتهم ، لبدا من المؤكد أن أهل بالوس سوف يقتفون أثرهم ،

استطاع مارتن الونزو أن يقدر الموقف بنظرة واحدة هاهى ذى مغامرة توافق هـــواه ومهما كان الأمر فليس هناك من يندفع الى

القيام بمشروع مادون أن يقرر أولا مكسبه الخاص ، الا اذا كان أحمق. وعندما اكتشف أن كريستوفر كولمبس قد كوفى وبأسمى الألقاب \_ زيادة على منحة سخية من التاج \_ أسرع الى لارابيدا ووعد بأن كل شيء سوف يكون على مايرام .

وقال ضاحكا: « ياسيدى قائد الأسطول ، ان بين يديك بالفعل المركب بنتا وأراهن بأى مبلغ شئت أن مركبك الثاني سوف يصل الى الميناء مساء غد » •

وأذهلت هذه الكلمات كولمبس فقال : « غدا ؟ » فابتسم الآخر مسلم مستمرئا نكتته وقال : « نعم ، فمنذ يومين مررت خارج الميناء بمنافسي القديم ، جوان دى لاكوزا ، سيد السفينة جاليجو التي ستعبر حاجز سالتيز عند حلول المد غدا ، فلو أحطنا رجال الملك علما فسوف يمكنهم انتظارهم لوضع اليد عليها ، أهنئك أيها الصديق !! ان الجاليجو هذه في مستوى سفينتك ، وهي جديرة بمواجهة البحر ، وان كانت بطيئة بعض الشيء » ،

واليك الطريق قل التى تم بها الأمر ؛ فعندما دفعت الرياح الجاليجو فى نهر ريوتنتو ، وضعوا أيديهم عليها باسم التاج قبل أن يحكموا ربط حبالها ، مما أتاح لمارتن الونزو نكتة استمتع بها كثيرا فأية طريقة قانونية كانت أفضل من هذه لاستبعاد منافسه ، وقد تم هذا باسم الملك ؟

رأى كولمبس أن الجاليجو كانت ذات غاطس عميق لدرجة لا تجعلها صالحة للابحار الى السواحل المجهولة ، حيث يجب أن تكون السفينة ذات قاع مسطح بقدر الامكان ليقوى على ازالة الصحور القريبة من الشاطىء والحواجز الرملية غير المبينة على الخرائط ، ولكن

المتسولين لا خيار لهم · وبعد أن غير قائد الأسطول اسم الجاليجو الى سانتا ماريا أعلن أنها أصبحت سفينة القيادة ·

لقد أصبح الآن يملك سفينتين متينتين ، ولكن أين الرجال الذين يبحرون بهما ؟ لقد اختفى بحارة كل من السفينتين في الهواء كما يختفى الضباب أمام الشمس المشرقة • وأقسمت أسرهم بكل القديسين بأن الشيطان وحده هو الذي يعرف ماحدث لهم • وأعلن قائد الأسطول عن أجور تعادل الأجور على السفن الحربية ، مع دفع أجر أربعة شهور سلفا ، لكي يغرى الرجال بالعودة • ووعد بأن التاج سيعفو عن كل التهم المدنية والجنائية الموجهة ضد كل من استجاب لدعوة الملك • ولكن لم يظهر رجل واحد ردا على هذا •

وصرخ مارتون بنزون قائلا: «سوف یظهرون! لقد تکشف لی أن الرجال الذین یدینون لی بشیء یفعلون ما أطلبه منهم ولکن الرجال الذین یدینون لی بشیء یفعلون ما أطلبه منهم ولکن الله الصدیق م هل فکرت فی أمر سفینتك الثالثة ؟ أین یمکن أن توجد ؟ »

قال قائد الأسطول: « لقد أخبرونى أنه يمكن أن أعرض ألفى كرون (١) ثمنا لسفينة ثالثة • ولكن المرفأ خال • لا أدرى أين أتجه • قد يصبح من الضرورى أن أبحر بسفينتين فقط » •

وبدا أن بنزون يولى الأمر تفكيرا عميقا ، وزم شفتيه وقلب يديه وقال وهو مستغرق في التأمل : « ان من الجنون أن تفكر في الابحار بأقل من ثلاث سفن • فلو أن كارثة حلت بواحدة ، فان الأخرى ستعتمد على نفسها وستضطر الى أن تحمل بحارة السفينتين » •

<sup>(</sup>۱) كرون : عملة تساوى خمسة شلنات انجليزية .

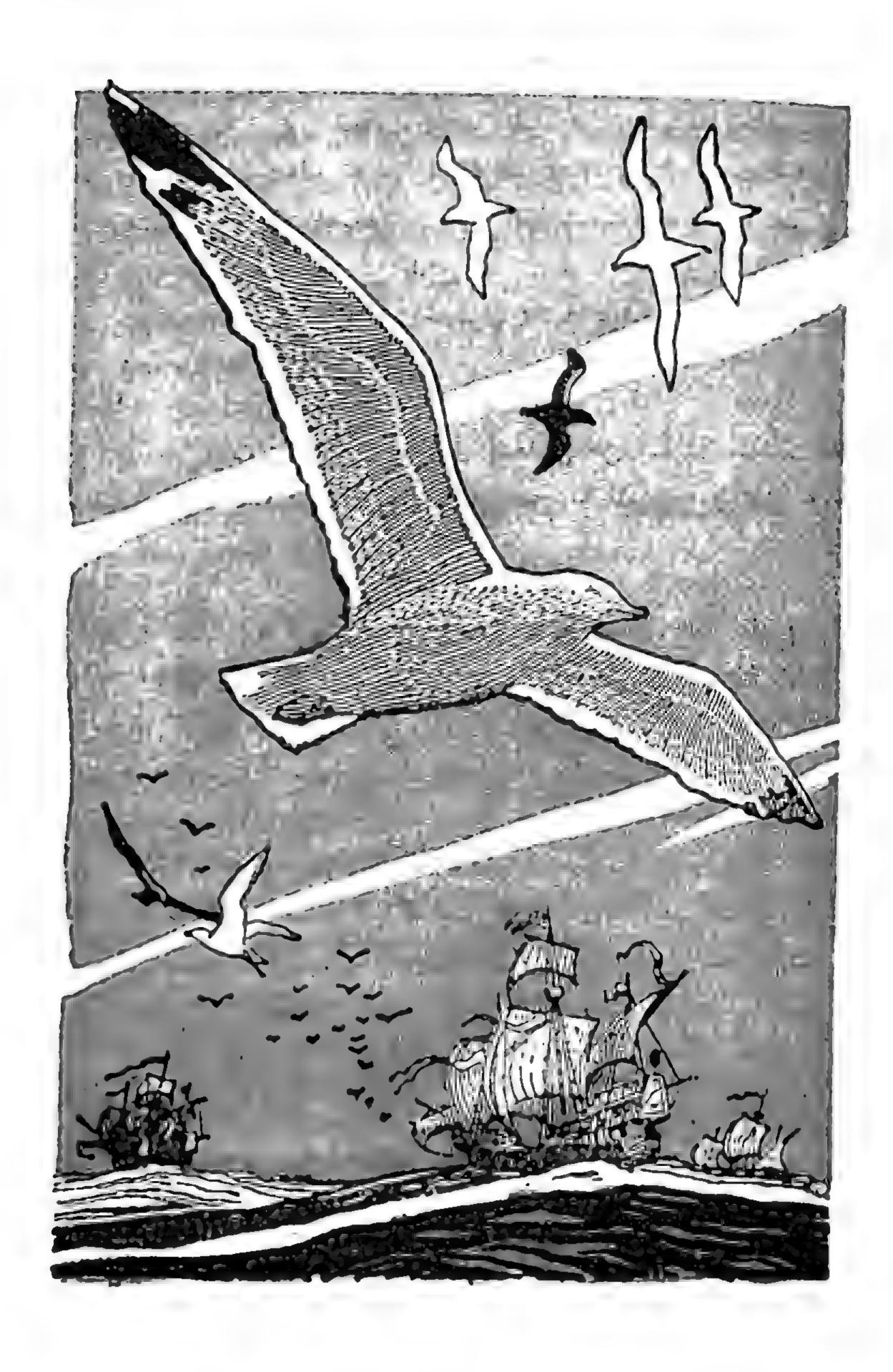

وأشرق وجه بنزون فجأة ، وافتر ثغره عن ابتسامة مخلصة صريحة وضرب بيده فخذه بسدة • « لقد عثرت عليها !! أنسب سفينة لك !! انها سفينتي الصغيرة نينا \_ انها سفينة لطيفة • نعم ان حمولتها مائة طن فقط، ولكن لن تلحق بها السفينة بنتا أو سانتا ماريا في أي يوم من الأيام • يمكنك الحصول عليها بألفي كرون ياسيدي القائد ، انها صفقة !! »

كان مما يتفق ودهاء بنزون أن يتخلص من سفينة منافس له تحت ستار أمر من الملك ، وذلك ليحجز سفينته للبيع • وبمثل هذه الوسائل حقق لنفسه ثروة ومكانة •

بقیت عملیدة ترمیم السفن الثلاث التی تقف الآن طوع أمر كولمبس • ولكن سرعان ما واجه عقبة جدیدة ، فقد لجأ العمال المكتئبون الى كل الوسائل لتأخیر العمل • وكان یشجعهم علی هدا الأصدقاء والأقارب • وأصبح من الضروری الاحتیاط دائما ضد مكایدهم •

وذات صباح ـ عندما مر كولمبس على عمال الترميم الذين كانوا يعملون فى السفينة بنتا ـ اكتشف أنهم كانوا يثبتون دفة السفينة بطريقة تؤدى الى توقفها عن العمل عندما تمخر السفينة عباب البحر، وبهذه الوسيلة سيضطر قائد الأسطول الى اعادة بنتا قبل أن تكون قد أبحرت عدة أميال من الميناء الأصلى ، وغضب كولمبس لهذه المكيدة وأمر بأن يعاد العمل مرة أخرى ،

تظاهر الرجال باطاعته ، وعندما ولاهم قائد الأسطول ظهره ، حروا مجتمعين واختبأوا في الجبال ، أين كان يمكن الحصول على عمال آخرين ليحلوا محلهم ؟

وعندما كان يعود كولمبس الى لارابيدا فى أغلب الأمسيات ، كان يجد نفسه مثقلا بعب من المستولية ، كان يجعل صديقه الأب بيريز يحس أنه من الصعب أن يواسيه ، وفى مثل هسنده اللحظات كان يلاحظ فى أسى أن سفنه الثلاث لا تقوى على مواجهة الأخطار التى تنتظرها ،

ولنفرض أن حساباته ثبت خطؤها ؟ وكان قد صمم على أن يحمل معه مؤنا تكفى سنة أشهر ، ولكن اذا لم يصل الى مملكة الحان الأكبر فى نهاية هذه المدة ، ماذا يحدث عندئذ ؟ سيموت هو ورجاله جوعا وعطشا ؟ وعندئذ تضايق كولمبس من نفسه و نحى هذه الشكوك جانبا ،

عاد اليه مرحه في الصباح ، عندما أعلن مارتن الونزو ، مع أخويه فنسنت وفرانشسكو ، انهم ، هم أيضا ، سوف ينضمون للبعثة ، وسوف يقود مارتن السفينة نينا مع فرانشسكو كمرشد لها. وسيرأس فنسنت السفينة بنتا ، أما كولمبس نفسه فسوف يقود بطبيعة الحال ها سانتاماريا له سفينة قائد الأسطول ، ولم تكن هناك الحطة التي يمكن أن يسر قائد الأسطول أكثر من هذه الخطة ،

وبحلول الليل وصلت الأخبار الى الجبال حيثكان يختبى الرجال وكان لقرار الاخوة بنزون تأثير أكبر من كل العقوبات التى هدد بها التاج ؛ اذ انساق البحارة واحدا واحدا عائدين الى المدينة ومازال بهم خوف لأنهم كانوا يعلمون أنه لا فائدة من التمادى فى المقاومة ؛ لذ لم يقاوم أى رجل عاقل أسرة بنزون طويلا .

وفى خلال أسبوع حشد نيف ومائة بحار • وكان سيبحرستون منهم مع سانتا ماريا ، وثلاثون مع السفينة بنتا ، والباقون مع نينا • وأمكن توفير مرشدين مهرة لكل سفينة • ومما ابتهج له كولمبس أن

صديقه الطبيب ، جراشيا فرننديز كان سيبحر معه ، ولم يكن غريبا بين كل المسافرين على السفن سوى قائد الأسطول ، اذ كان أجنبيا ، وضمت هيئة العاملين على السفن أيضا، مترجما اسمه لويس دى توريز الذى كان يعرف اللغات اليونانية والعربية والعبرية والاسبانية والبرتغالية والايطالية ، وكان يظن أن مساعدته سوف تكون عديمة القيمة في جزر الهند!! وكان هناك أيضا خبير بفحص المعادن الثمينة، ونجار ، وصانع براميل ، وحداد ، وحملت على ظهور السفن براميل مليئة بالسلع التجارية منها : الخرز ، وأجراس صغيرة ، وكثير من الأقراط والخواتم والأساحة نارية وذخيرة ، وكذلك طعام ، وأشرعة وسوار احتياطية ، وأسلحة نارية وذخيرة ، وحملت سانتاماريا مدفعا ثقيلا يسمى « اللومباردى » (١) ، وبنادق أخف من هذا معروفة باسم "الصقور الصغيرة » وقامت مقذوفاتهم من الحجر والحديد بمهمة أثقال السفينة ،

رسا الأسطول الصغير في اليوم الثاني من أغسطس في نهر ربو تنتو ، على استعداد للرحيل ، وفي مساء ذلك اليوم دلف قائد السفينة وضباطه مع الرجال العاملين في مقدم السفينة ، الى أعلى الجبل متجهين الى دير لارابيدا ، وهناك لفت الأب بيريز أنظارهم بوقار الى أهمية العمل العظيم الذي ينتظرهم كرواد للمسيحية في العالم الجديد ، ثم باركهم جميعا ، وحنى الكثيرون منهم رءوسهم في ضيق ، لأنه خيل اليهم كما لو كان هذا الاجتفال الديني ان هسو الا اعداد لرحلتهم الأخيرة من هذا العالم الى الحياة الأخرى ،

عاد الرجال ، مستغرقين في التفكير ، الى سفنهم عبر شوارع مرصوفة بالحجارة حيث كان النسساء والأطفال يبكون في حزن .

<sup>(</sup>١) نسبة الى لمبارديا في ايطاليا ٠

وتوجهت النظرات الحزينة المتهمة الى قائد أسطول المحيطات وهو يسير عبر هذا الحشد الباكى • وأشارت أكثر من امرأة بأصابعها بما يشبه قرون الحيوان ، كما يفعل من يريد أن يطرد العين الشريرة ، وهن يبكين رجالهن الذين اعتبروهن فى حكم المفقودين •

. ووصلت حركة البحر الى الجزر · وحلت الساعة المرعبة · وشدت السفن مراسيها · ونقل كولمبس وضباطه بالقوارب الى سفنهم كل الى سفينته · ثم تبعهم البحارة ·

وكانت الشمس قد أشرقت لتوها خلف قمة جبل لارابيدا عندما اعتلى قائد الأسطول أعلى مؤخر السفينة سانتا ماريا وتحته قارع الطبول يبعث بدقاته الذهبية وسط السفن وصاح كولمبس مع هذا الصوت مصدرا أول أوامره:

« ارفعوا المرساة!! انشروا القلاع جميعاً!! » • وتردد صوت صفارة رئيس النوتية في حسدة • وقرقعت عجلة نشر الأشرعة • وشقت المرساة الماء ، اذ رفعت الى ظهر السفينة ، مع تعالى أصوات المنشدين • وصرصرت الحبال وهي تطوى على البكرات • واهتزت سانتا ماريا لحظة عندما مسها المد بأصابع شرهة • • وانتشرت القلاع واحدا واحدا ، منقوشا عليها صليب جزيرة مالطة يبرق في ضوء الشمس المشرقة • وفي قمة أطول سارية رفرفت أعلام كاستيل وأراجون • وخفقت راية قائد الأسطول المثلثة الشمكل على صارى مؤخرة السفينة • وتتابع صدى الأوامر من السفن الأخرى •

حاذت سفينة قائد الأسطول لارابيدا ، وفي أثرها السفينة بنتا والسفينة نينا تمخر الماء والتفت كولمبس خلفه تجاه الأرض فشاهد حوائط الدير البيضاء المنخفضة ، وأشباح الرهبان واقفين

مكتوفى الأيدى • ورأى ، أيضا ، الأب بيريز الكهل واقفا منتصبا كالسيف المسلول • ثم رأى شبحا أصفر يعزل نفسه عن الآخرين ويجرى بحذاء مقدمة الجبل موازيا مجرى السفينة • فانقبض قلب كولمبس • انه دييجو ابنه • • • وجاءه صوت ابنه الفتى رغم عويل الريح وأصوات طيور البحر : « أبى ، أبى • • • مع السلامة • • • • مع السلامة • • • • وانخفضت راية قائد الأسطول المثلثة الشكل للتحية •

سسارت سانتا ماريا في يسر ، استجابة للأوامر · واتجهت بمقدمها الى عرض البحر وهي تعبر تيارات حاجز سالتيز الجارفة ، في طريقها الى مصير أشبه بمصير الخالدين ·

## الغصنال ستابغ

## بحر الظلمات



تسابقت السفن الثلاث وسط الأمواج المتلاطمة ، وقد نشرت القلاع جميعا وراحت تمتد في الهبواء في رشاقة ، ووضعت الخطة للاتجاه الى جزيرة كنارى الكبرى ، ومن هناك يتجه الأسطول الصغير غربا ، مبحرا في بحر الظلمات حتى يرسو على بر في النهاية ، ان شاء الله .

وبدأ كولمبس منذ الساعة الأولى ، وسلط الهدوء الذى ساد مقصورته ، فى تسجيل سرعة سير السفينة سانتا ماريا ، فما ينبغى اغفال تسجيل أى تفصيلة بحجة عدم أهميتها ، فكل شىء يجب أن يجد طريقه الى يوميته : الرياح ، والطيور ، والتيارات ، والأسماك ، والسحب ، والمسافة المقطوعة كل يوم مع اختلاف أوضاع الأشرعة ، وذلك لمصلحة أصحاب الجلالة ، ولمجده الشخصى ،

ولأول مرة يبدو لقب « قائد أسطول المحيطات » أكثر من لقب أجوف المعنى • فهاهى ذى أخيرا قد واتته الفرصة لاثبات أنه بالخيال والشجاعة ، بالمهارة والجرأة ، سوف تكشف لأعين الناس منطقة مجهولة من الكرة الأرضية • ياله من شعور بالسعادة ذلك الذى تملك كولمبس عندما وقف على سطح مؤخر السيفينة يدير عجلة قيادة سفيئته تحت تأثير احساسه بالرياح التى تلامس خديه ! ما أجمل أن يخلف الأرض وراءه !!

ولكن مزاج البحارة غير المستقر طغى حتى على نشوة اللحظة الراهنة ، فقد انتزعوا من أرض الوطن انتزاعا تحت تأثير التهديد بالعقاب من التاج ، من ناحية ، واستياء أسرة بنزون من ناحية أخرى ؛ فلو أنهم في ساعة يأس ، تجمعوا وأصروا على العودة ، فماذا يحدث لهذا المشروع العظيم ؟ لقد كان الخوف من المجهول شائعا بين الجميع .

وعندما اتجه مقدم سفينتهم الى الغرب من فيرو \_ وهى أبعد جزيرة من جزر كنارى \_ فانهم سوف لا يتركون سواحل اسبانيا وأفريقيا المألوفة لديهم فحسب ، بل انهم سيتركون كل ما سمعوا عنه طوال حياتهم أنه أقصى أطراف العالم ، وإذا كان حكماء سلامنكا قد رفضوا تصديق رؤيا قائد الأسطول ، فهل كان غريبا أن يساور الملاحين الجهلة نفس الشعور ؟

وكان مما دعم مخاوف المؤمنين بالخرافات أن يتذكروا أنهم قد أبحروا من بالوس في يوم جمعة ـ الذي كان يعتقد الكثيرون أنه يوم يجلب سوء الحظ .

وربما كان هذا هو السبب، في أنهم بعد ثلاثة أيام، شاهدوا علامة على سوء حظ في طريقه اليهم عندما أبلغت سفينة مارتن بنزون اشارة بأن دفتها قد كسرت و تولت السفينة بنتا القيادة بالضغط الهائل على شراعها و فتراجعت الى الخلف بسرعة وكانت تهب عاصفة معتدلة فلم يستطع قائد الأسطول أن يسارع لنجدة بنزون ولكن استطاع مارتن الونزو بمهارته أن يواجه الطواريء وبأن قصر الشراع وأوجد وسيلة لتدعيم الدفة ، مما مكن سفينته من أن تقطع السافة الباقية الى جزيرة كنارى الكبرى مترنحة ، حيث يمكن عمل اصلاحات شاملة وعندما تذكر كولبس يوم أن مر في « ترسانة » السفن بالعمال المتجهمين ، تأكد من أن الدفة المكسورة ان هي الا جزء من خطة تستهدف ارغامه على العودة الى اسبانيا و فاستشاط غضبا ولانه ستضيع أيام غالية في اعادة اصلاح السفينة بنتا و

واستفاد قائد الأسطول بعض الشيء من هذا التأخير ، على أى حال ، لأنه كان مصمماً على تغيير أشرعة السفينة نينا المثلثة الشكل ، بغيرها مربعة الشكل • فمنذ البداية نظر الى النوع الأول بعين الشك، لأنه كان يعرف أن السفينة ذات الشراع المثلث الشكل لا يتيسر لها تغيير اتجاهها بسرعة في أثناء ابحارها •

استغرقت هذه العمليات ثلاثة أسابيع • ولم يتم اعداد كل شيء الا في اليوم السادس من سبتمبر • ولكن هددت كارثة جديدة الأسطول الصغير • فقد أبلغت احدى السفن التي وصلت من جزيرة فيرو أن ثلاث سفن حربية برتغالية تجوب تلك المنطقة بقصد القبض على كولمبس أو أسطوله •

كان الخطر داهما ولم يتصلصور قائد الأسطول أنه سيقوى على الدفاع عن نفسه ضد هذا الهجوم ، ويجب الابحار فورا اذا ما أراد أن يفلت من كلاب حراسة ملك البرتغال · فأصدر أوامره العاجلة في دنا الشأن ·

وعند مغيب الشمس هربت بنتا ونينا في اثر سفينة قائد الأسطول ، وقد غيرت اتجاهها مع هبة ريح عاتية ، وعندما مروا تحت قمة جبل تناريف الممقوتة كان من الممكن رؤية البركان في حالة ثورة كاملة ، ولم يكن البحارة قد شاهدوا مطلقا مثل هذا المنظر ، فقد هاجت أعمدة من الدخان ضاربة في عنان السماء يتخللها اللهب المندلع وتدفقت أنهار من الحمم على منحدرات الجبال ، ولمعت على صفحة السماء أضواء البرق المتشعبة ، واقتنع الرجال ، وقد هالهم الأمر ، أنهم قد تذوقوا طعم المستقبل وهم على عتبة بحر الظلمات ، وأرغمت قوة الرياح السفن الثلاث على الاقتراب من سواحل جزيرة فيرو في نفس البقعة التي أبلغ عن سفن الحرب البرتغالية أنها تجوب بالقرب منها ، وخيل الى كولمبس أنه قد وقع رأسا في فم الذئب ،

ولكن فجأة حولت الرياح مؤخر السفينة الساكنة وازدادت سرعة الريح الى عاصفة سرعتها ١٢ عقدة (١) في الساعة • واختفت عن الأنظار بسرعة جزيرة فيرو الصغيرة ، وهي آخر نقطة في العالم المعروف • لقد أفلت كولمبس من العدو •

اجتاح الرعب السفن الثلاث باختفاء الأرض • وتلاقت السماء الخاوية بالبحر الخاوى في خط الأفق اللانهائي • وكانت السفن الثلاث هي المركز المتحرك لدائرة من الماء لانهائية، ضالة مهجورة • وكنت ترى

<sup>(</sup>۱) العقدة : مقياس للمسافة في البحر تعادل حوالي ٦ آلاف قدم ٠ ( المترجم )

حتى أكثر الملاحين صلابة ، الذين واجهوا العواصف والموت مرات متعددة ، يبكون أين وكيف سوف يلاقون حتفهم ؟ وأى وحوش مرعبة سوف تبخرج من البحر لتبيدهم ؟

سبمع كولمبس وهو يدون ملاحظاته في دفتر يومياته ـ والهدوء يسود مقصورته ـ بكاء رجاله فاضطرب قلبه ·

ولذلك لم يكن ليدهش عندما قال له الفريدو ، رئيس الملاحين « هناك شغب في أعلى ظهر السفينة أمام الشراع الرئيسي ياسيدي القائد • يود الرجال محادثتك » فسأله كولمبس : « أهو اضطراب حادث فعلا ؟ »

## « أخشى ذلك ياسيدى القائد » •

أسرع كولمبس عارى الرأس والريح تداعب شعره الذى وخطه المشيب ، الى سور مؤخر السفينة حيث كانت تؤدى بضع درجات الى وسط السفينة ، وفى أسفل ، احتشدت مجموعة من الرجال اتجهت وجوههم الصلية الى أعلى ، وصلدرت عنهم همهمة احتجاج بدت للسامع أنها تهديد ،

رفع قائد الأسطول يده يطلب الصمت ، ولكن تحداه صوت مجلجل قائلا : « الى أين تقودنا ، يارجل جنوا أخبرنا عن هذا ! »

وحملق كولمبس في المتكلم وأجاب: «ياغبي! اني أنهض بكم من الفقر الى الثروة • ومن البؤس الى المجد » •

وأجاب الصــوت محتدا: « المجد ؟ ولماذا نخاطر بحياتنا في مقامرة مجنونة ؟ »

فصاح كولمبس قائلا: « ألا تعنى حياتى شيئا بالنسبة الى ، حتى أخاطر بها كذلك ؟ انك تسميها مقامرة! وماذا تساوى حياتكم اذا قيست بفرصة اليسر والرخاء والشرف والشهرة ؟ انى أعرف ما أنا فاعل • هل تظنون أن صاحبى الجلالة قد استأمنانى على هده السفن اذا لم أكن قد أقنعتهما بهذه الحقيقة ؟ »

#### « ولكن الى أين تقودنا ؟ »

وأجاب قائد الأسطول في حزم: «على بعد سبعمائة فرسخ الى الغرب تقع جزيرة سيبانجو ، هناك تجدون المنازل ذاتها مسقوفة بالذهب وسوف تعودون الى اسبانيا لتصبحوا موضع الحسد الشديد من الناس ، وسوف لا يعرف أطفالكم أبدا جهد العمل الشاق ، أو مشقة الجوع ، فلتثقوا بي ! انطلقوا الى أعمالكم أيها الرجال ، لقد رضى الله عنا ، وسوف يقودنا سالمين الى ميناء وطننا ـ ليمجدونا ويكافئونا » ،

لقد كانت نبرة صوته وطريقته آمرة ، وكذلك كانت كلماته مقنعة لدرجة أنه انطلقت صيحة تحية من نفس الحناجر التى ضبجت منذ لحظة مضنت بالتهديدات وذلك بمجرد انتهاء حديثه •

ولكن كولمبس لم يخدع ، اذ كان يعرف أن سانتاماريا تشبه ترسانة حربية عائمة تحتاج الى شرارة فحسب حتى تنفجر ، وأصدر أوامره الى قواد السفينتين الأخريين بأنه ، فى حسالة اضطرارهما للانفصال بعضهما عن بعض ، عليهما أن تستمرا فى اتجاه الغرب لمسافة سبعمائة فرسخ ، حيث يمكنهما أن تتوقعا عند هذه النقطة أن تريا أرضا ،

ومع ذلك يجب أن يحسب حساب احتمال الوقوع في الخطأ ، غير أنه بعد أن حدد كولمبس موقع سيبانجو بصورة قاطعة ، لم يعد

في وسعه أن يقع في الخطأ • ولذلك لجأ الى حيلة صغيرة قد تخفف من مخاوف رجاله • فأوضح في دفتر يومياته السرى المسافة الصحيحة التي قطعها كل يوم ، ولكن في السجل العام ، المعرض لفحص الجميع، خفض المسافة الحقيقية عدة أميال •

وبالنسبة للأدوات ، كانت سانتا ماريا تحمل بوصلة واسطرلابا (١) كان يمكن تحديد خط العرض به ، ولكن قائد الأسطول كان يمكنه تخمين خط الطول فحسب ، وكان يقيس الوقت بساعة رملية ، ولأن القياس الدقيق كان مستحيلا ، كان الاخوة بنزون لا يستطيعون مناقشة حساباته حتى لو شكوا في أنه كان يستغفلهم ،

ولم تكد هذه الحيلة تنجح حتى ظهرت مشكلة أكثر ازعاجا ف فبعد حيوالى مائتى فرسخ فى البحر ، اكتشف كولمبس أن الابرة المغناطيسية فى البوصلة ، التى كانت تشير الى النجم الشمالى (٢) دائما ، قد أظهرت انحرافا لدرجات كثيرة ، ولم يكن قد سمع عن مثل هيذا الأمر من قبيل ، وكتب الرجل المهموم وهو جالس فى مقصورته يتأمل دفتر يومياته مايل :

« أمس ، في المساء ، انحرفت ابر البوصلات ربعا كاملا الى الشمال الغربي ، وفي هذا الصباح مازالت عند مكانها مبتعدة » ،

« لقد راجعت ملاحظاتی مرة بعد مرة ـ والنتیجة هی نفسها • فما هو السبب ؟ و كیف ساخفی هذه الحقیقة المزعجة عن الرجال ؟ »

( المترجم )

<sup>(</sup>١) آلة فلكية قديمة تطورت على أيدى العرب •

<sup>(</sup>٢) النجم القطبي الذي يشير اليه محود الأرض •

من المؤكد أن مارتن بنزون على السفينة بنتا وفنست على نينا ، قد لاحظا نفس هذا الانحراف! هل سيكون لديهما اللباقة الكافية لاخفاء هذا الأمر ؟ وإذا أمكن الشك في الابرة المغناطيسية ، وإذا كانت النجوم نفسها قد بدأت تتذبذب ، فماذا بقى يمكن الاعتماد عليه في هذه البيداء اللانهائية من الماء ؟ وتذكر كولبس في هذه اللحظة قصصا يرويها الملاحون الكهول ، قصص جبال مغناطيسية تجذب كل قطعة من الحديد في السفن فتتناثر أجزاؤها ، هل تكمن هذه الكارثة له في الغيب ؟

بقى لرئيس الملاحين، الفريدو، أن يكتشف انحراف الابرة وأن ينقل الأنباء السيئة للبحارة •

ها قد توافر دلیل ، اذا کانت ثمة حاجة لمثل هذا الدلیل ، علی أنهم قد أبحروا فیما وراء حدود العالم ( الطبیعی ) المألوف لدیهم • حقا لقد قضی علیهم الآن ؟

وصاح الفريدو مشيرا الى البوصلة: « انظر بنفسك ، ياسيدى القائد ، هل علينا أن نبحر الى الأبد في هذا البحر وقد فقدت الابرة قدرتها على أن ترشدنا الى طريق الوطن ؟ »

ورددت السؤال عشرات الأصوات الغاضبة من وسط السفينة وعمل عقل كولمبس بسرعة لمواجهة هذا الأمر الطارى ؛ وكان لابد له من أن يرضى الرجال بأية كيفية بشرح هــــذا الأمر الغريب الذى لم يفهمه هو نفسه ، لأن أية اجابة كانت أفضل من لا شى ؛ وحملق فى البوصلة ، مفكرا ،

وفجأة ألقى برأسه إلى الوراء وانفجر ضاحكا • وتفرس الرجال فيه وكأنه قد أصبح مخبولا •

وصاح قائلا: « أنت ياالفريدو ، انكم جميعا مغفلون لا دراية لكم بعملكم ، أى نوع من البحارة تظنون أنفسكم ؟ لماذا تعدون الإبرة مخطئة لأنها لم تعد تشير الى نجم الشمال ؟ »

وتثاءب رئيس « النوتية » بغباء وقال : « ولم لا ياسيدى القائد؟ ان الابر تشيير دائما الى الشيمال وذلك حتى الآن » •

وضبح كولمبس مرة أخرى بالضحك وكأنه يستمتع بنكتة رائعة: « أيها الأغبياء الجهلة!! ياله من فريق « طاقم » بحارة لقائد أسطول المحيطات!! إن الخلل ليس في الابرة ، أيها البله ؟ »

- « عندئذ ، ما الأمر » •
- « ان النجم نفسه يتحرك هاهوذا جوابكم »
  - « ولكن » •

وقال الآخر مقاطعا: « لاحظ كيف يشق النجم طريقه عبر السماء في حين تبقى الابرة ثابتة على نقطة في الشمال لا تراها العين • فكيف تستطيع البوصلة أن ترشدنا اذا ما تحركت هي أيضا مع النجم ؟ كفي ارتعادا من الخوف! هل يجب أن تكونوا جبناء كما أنتم أغبياء ؟ »

وصمت الرجال برهة عند الأملوا ذلك القول المدهش · واستغل قائد الأسطول فرصة اضطرابهم وأمزهم بالعودة الى أعمالهم.

ولكن الفريدو، وهو أكثر ذكاء من أقرانه، تلعثم قائلا: « انى لم أشبهد مثل هذا طوال حياتى في البحر » •

وقال كولمبس ساخرا: « طوال حياتك في البحر ؟ لقد كنت رضيعا كثير الشكوى حين كنت أنا قد عبرت البحر المتوسط عشرين مرة • راقب الطريق الآن وكفي كلاما فارغا » •

### « أجل ، ياسيدى القائد » •

وبعد بضدعة أيام ، انتعشت الآمال بظهور خطاف بحر وأبى فصادة ، وقد حلقا فوق السفينة لبعض الوقت ، وكان يظن أن طيورا من هذا النوع لا تطير أبدا بعيدا عن الأرض ، ولكن بعلول الليل ، عندما اختفت الطيور أصاب منظر غير متوقع جميع البحارة بالذعر ؛ فقد كان البحر هادئا ، والهواء ساكنا ، والسماء تتلألأ نجومها ، عندما شقت عنان السماء شعلة من النار واختفت في البحر، وبدا أنها من القرب بحيث ظن الرجال أنهم سمعوها تئز عبر الفضاء ، واستمر وهجها الوضاء بضع ثوان ، وألقى المنظر الغريب بالرهبة في عقول معدة لأن تنزعج لأى حدث غير عادى ، ان الأجرام السماوية تغوص في البحر !

لم تلاحظ أول قطع من أعشاب البحر الا بعد ذلك بوقت قصير، ممتدة على مدى البصر • حيث اكتشف وجود (كابوريا) على احدى هذه القطع ، وأصر بعض الرجال على أن الأرض لا يمكن أن تكون بعيدة •

وأدركت السفن الثلاث الرياح التجارية : وهي رياح ملائمة تتبع مجرى الشمس ، تهب بانتظام من الشرق الى الغرب ، وسوف لا يلزم تغيير الاتجاه لبضعة أيام قادمة ، ولكن حتى هسنده الرياح المسالمة أصبحت مصدر ازعاج ، لأنها تهب دائما من نفس الاتجاه ، بعيدا عن الوطن ، فكيف ستقوى أية سفينة على الابحار ضد مثل هذه الريح ؟ انها ستواصل سيرها دائما الى الأبد، حتى يهلك رجالها جوعا وتتناثر عظامها ،

وبدا أن الشمس كلما أشرقت من جديد تزداد حرارة عن اليوم السابق وأصبح سطح المحيط كالقرص الملتهب وبدأ التهامس بأن مخازن السفينة كانت آخذة في التناقص ، وأن الفئران قد أخذت

تهجر جوف السفينة · وأخذ السوس ينخر الخبز ، وأصبح النبيذ حامضا ، وأسن الماء في البراميل · وشد الرجال مناطقهم وألقوا بنظراتهم المتجهمة الى مقدم السفينة حيث كان يقف كولمبس ·

سادت نفس الروح على ظهر السفينة بنتا • وكان مارتن بنزون رجلا ذا ارادة حديدة قليل الميل الى الوقوف فى الصف مع رفقائه • ولما كان مشوقا كقائد الأسطول لأن يقوم باكتشافات لحسابه الشخصى فلم يستطع أن ينسى أن الملكة ايزابللا قد قدمت معاشا سنويا قدره ١٠ آلاف مارافيدس لأول رجل يرى الأرض • ولم يكن مارتن الونزو راغبا فى أن يسمح لهذه الجائزة أن تفلت من بين أصابعه •

فى صباح اليوم الثامن عشر من سبتمبر بعث بنزون باشارة الى سانتا ماريا أنه قد رأى سربا كبيرا من الطيور يتجه غربا ، واقترح أن يتبعه بأقصى سرعة • فالأرض لا يمكن أن تكون بعيدة • وسمح كولمبس لبنزون رغما عنه أن يسير في طريقه الأنه تذكر أن البرتغاليين قد اكتشفوا معظم جزائرهم باتباع الطيور في طيرانها • ان كل قسم من أسطوله الصغير شيء له أهميته • ولم يكن أحد يعرف ما ينتظره وقد تحطم كثير من السفن بين الأمواج الكبيرة على ساحل مجهول • وأسرعت بنتا ، تتجه غربا ، وثبت القائد نظره عليها بقلق •

ولكن بحلول المساء عادت مرة أخرى الى مكانها المعتاد · لم ير مارنن الونزو شيئا أكثر اثارة من المرج الأخضر الطافى لمسافة أميال لا حصر لها ·

أما من ناحية كولمبس فكان عليه أن يراقب مراقبة مستمرة ، ان مدير الدفة في كل سفينة لا يسمح أبدا لمجرى السفينة أن يختل وكان ينام نوما متقطعا ، ولكن بدا أنه لا يحتاج كثيرا الى النوم وكان يكاد لا يعرف ما أكله أو ما يهتم به ، وكان من حين الى حين

· يتبادل الحديث عبر الماء مع مارتن أو فنست بنزون ، وفيما عدا ذلك فقد بقى صامتا ووحيدا ·

كان كل يوم جديد يحمل معه دليلا جديدا على وجود أرض في عرض المحيط وكان البجع يطير محلقا حول السفينة ، وحدث ذات مرة أن أمسك خطاف ألبحر باليد .

أصبحت مساحات أعشاب البحر كثيفة كالمستنقع وكانت السغن تشق طريقها فيها بصعوبة وكان الرجال قد سمعوا عن سفن أطبق عليها الجليد واحتجزها ، ولكنهم لم يسمعوا عن شيء كهذا الذي رأوه! فهل كان عليهم أن يزحفوا على الأرض مثات الفراسخ بعيدا عن كل معونة ؟ وكانوا يسبرون غور الماء ، ولكن على بعد ماثتى قامة (١) لم يوجد قاع للمحيط •

وعندما كان رجال مقدم السفينة يتقلبون من شدة الحر على أسرتهم الصغيرة ، في الليل ، وقد خيم عليهم سكون مقبض والموجات الصغيرة تحدث صوتا وكأنها فئران تقرض أرض السفينة الخشبية ، مس الخوف بأصابع لزجة قلب رجل بعد آخر · فرسموا علامة الصليب على وجوههم وأخفوا رءوسهم وهمهموا بتهديداتهم لقائد الأسطول الأجنبي الأصل الذي كانت رعونته المجنونة تقودهم الى الدمار · واختلطت أصواتهم محدثة جلبة غاضبة : « أين هي الآن الأرض الموعودة ؟ أين هي جبال الذهب ؟ اننا سنهلك جميعا في هذا المستنقع العفن ! »

« لقسد أبحرنا بالفعل خمسمائة فرسيخ طبقا لحسساب قائد الأسطول • الى أين يقصد أن يقودنا أبعد من هذا ؟ »

<sup>(</sup>۱) القامة : وحدة قياس عمق المياه قدرها سنت أقدام · (المترجم)



« آه ، طبقا لحساب قائد الأسطول!! اننا أغبياء عندما نثق بكلمة رجل مجنون » •

« ولكن لابد أن هناك أرضا في جهة ما • فالطيور ، وأعشاب البحر • • • » •

« يأسيلام ، كثيرا ماقيلت هذه القصة ، لقد خدعنا بالكلمات المعسبولة ، ان هذا الكلب الجنوى قد تاجر بثقة الملكة ، ولكن رجال سيلامنكا قالوا منذ البداية ان من الجنون ، ، ، » ،

« لماذا ، عندئذ ، لا نفعل شيئا في هذا الشأن ؟ فاذا تعاونا معا أيها الرفاق فماذا سنخسر ؟ نستطيع أن نقول انه سقط في اليم ، فمن ذا يكذب قولنا ؟

دعونا نعمل الآن ـ قبل فوات الفرصة! هذه الليلة ذاتها · ألقوا به لسمك القرش! »

و مهلا ، ياأخي ، لم يحن الوقت بعد » .

ويمثل هذه الملاحظة انتهى كثير من الليالي وبدأ كثير من الأيام.

عندما غربت الشمس في الخامس والعشرين من سبتمبر كان كولمبس في مقصورته يزيف سبجل أحداث اليوم والى يمين سفينته كانت بنتا تجرى بخفة أمام الرياح التجارية على مقربة منها ، عندما دوت صيحة عالية عبر الأمواج جعلت قائد الأسطول يقفز واقفا و

« الأرض ! الأرض ! ها ٠ ها ! »

الأرض! الأرض على مرمى البصر!

وحتى عندما أسرع كولمبس الى الدرج المؤدى من ظهر السفينة الى وسيط السفينة سمع رجاله يرددون فى قوة نشيدا حماسيا يعبرون فيه عن شكرهم لله ٠

وارتفعت أصوات بحارة بنتا ونينا أيضا تردد الشكر للعلى القدير وطفح قلب القائد بامتنان عميق جعله يبتلع ريقه بصعوبة وصاح الفريدو وهو في أعلى حبال السفينة ، انه هاو أيضا كان يستطيع أن يرى الأرض على بعد حوالى خمسة وعشرين فرسخا في الجنوب الغربي و

صاح كولمبس: « ساعدوا على تقصير الشراع! »

« حولوها بثبات الى يسار مجراها » \*

واستجابت سانتا ماريا فورا للأمر • وحدت أخوانها حدوها • وأخدوا وألقى بعض البحارة بأنفسهم في البحر ، من شدة فرحهم ، وأخدوا يسبحون بحداء السفينة •

أطبق الظلام · ورقص الرجال وغنوا على ظهر السفينة · ولم يغمض لأحد جفن · ولم يشك أحد في أن الصباح سيشهد نهاية لهذه الرحلة التي لا نهاية لها · وبدت ثروة جزر الهند في الأفق ·

ولكن عند شروق الشمس اختفت رؤية الأرض ، فقد تلاشت في غموض البحر ، وغمرت خيبة الأمل القاسية كل الرجال في حالة من اليأس ، وطبقا للسجل العام لسرعة السفينة ، كانت سانتا ماريا قد أبحرت خمسمائة وعشرين فرسخا من جزيرة فيرو ، ولحسن الحظ لم يكن أحــد سوى كولمبس يعرف مدى انحراف هذا التسجيل عن الحقيقة ، اذ أن دفتر يوميته السرى سجل رقما آخر وهــو سبعمائة فرسخ وسبعة ،

ولكن السفن ظلت أبدا تمخر عباب المحيط متجهة غربا وجاءت بعض الطيور ، التي بدت لصغر حجمها أعجز من أن تطير مدة طويلة واختفت عند غروب الشمس وكانت الأسماك التي رأوها من ذلك النوع الذي لا يسبح بعيدا عن الساحل وكانت بعض الأغصان ، التي لم تزل الفاكهة عالقة بها ، تطفو مع حركة المد البطيئة وبعثت نينا باشارة أن رجالها قد رأوا عصا وقصبة في الماء وكانت العصا صغيرة يبدو أنها قطعت بأداة حديدية وقرر بحارة بنتا وجسود غصن ذي أشواك يحمل توتا غضا «طازجا» و

ظل الجميع ، ليلا ونهارا ، يتطلعون الى الأفق فى كل اتجاه بكل قلوبهم وعقولهم • وكانت كل سحابة بعيدة تأخذ شكل الأرض • وكانت تسمع كل هنيهة ، من احدى السفن فى بادىء الأمر ثم من أخرى صبيحة ابتهاج ولكنها زائفة : « الأرض • الأرض » •

وبعد سبعمائة فرسخ كان قائد الأسطول قد وثق بينه وبين نفسه في الوصول الى جزيرة سيبانجو .

وبدأ الشك لأول مرة ينوش هدوء عقله • هل يمكن أن يكون قد أخطأ في حساباته ؟ وعندما ظهر سرب كبير من طاثر النوء (١) فوق السفينة ، صمم في ذلك المساء على أن يتبعها في طيرانها عائدة الى مواطنها • وأحدث هذا القرار ابتهاجا عظيما • ولكن مع أنهم اقتفوا أثر هذه الطيور بعناد تجاه الغرب ، لم يروا شيئا من الأرض في ذلك اليوم ، ولا في اليوم التالى ، ولا في الذي بعده •

<sup>(</sup>۱) طائر صغير أسود اللون ذو بياض علىالأجنحة والذيل يعيش فىالبحر المتوسط وشمال الأطلنطى وسمى بطائر النوء لأنه ينشط فى الطيران قبل هبوب العواصف والأنواء البحرية .

واضطرم قلق البحارة كأنه حمى • لابد أن يحدث شيء حالا ، لقد فقد الرجال الثقة في العلامات ، وتعلق تمرد البحارة بميزان رجراج •

وهبت العاصفة عندما وبغ قائد الأسطول مدير الدفة لأنه سمح للسفينة بالانحراف عن مجراها؛ اذ انطلقت يد البحار الى حزامه بسرعة كلدغة الثعبان • ولمعت السكين •

ولكن كولمبس تجنب الضربة بالانحراف جانبا · وقفز الى الأمام وأمسك بالرجل من صديريته وطوحه بشدة ودحرجه على الدرج · وعندما ارتطم البحار بسطح وسط السفينة حدث صوت الارتطام ·

كان يراقب المعركة ستة من الرجال العاملين في صارى السفينة. وعندئذ تسابقوا الى درج مقدم السفينة وهم يصيحون وتوقفوا فجأة ، لأن قائد الأسطول كان قد لوح بسلاحه النارى في حلقة دائرية في يده ، مما أرغم المتقدمين على الاتجاه الى مؤخر السفينة ووقفوا يحملقون في فوهة بندقية سوداء تهددهم و

وصلح كولمبس: الى الوراء ، أيها الحثالة ، والا فسأطلق ، النار! » وصاح صوت متحديا: « استمع لنا ياسيدى القائد ، أستحلفك بالروح القدس ! هل تطلق النار على رجال عزل ؟ »

ورد علیه کولمبس بسرعة : « منذ متی یعتبر الرجل أعزل وهو یحمل سکینا فی یده ؟ خبرنی ماذا ترید من وقوفك حیث أنت ، انی أطلق النار لأقتل أول رجل منكم یرتقی هذا الدرج » ،

وكان الفريدو هو الذي أجاب هذه المرة: « انهم يطلبون أن تقفل راجعا ، ياسيدي القائد ، عد الى اسبانيا » .

ورددت عشرات الأصوات هذه الصيحة : أى نعم ! عد قبل فوات الأوان • اننا نطالب بهذا! »

وصاح قائد الأسطول باحتقار: « أنتم تطالبون ؟ اسكتوا هناك واستمعوا لى • ان هذه السفينة ستصل الى سيبانجو قبل أن تقفل راجعة • ولو بقى لوح خسبى واحد من هيكلها فسأظل فى مكان القيادة • هل هذا واضح لكم ؟ »

واحتج الفريدو بضعف قائلا: «لقد حزموا أمرهم ، أيها القائد. انهم أبحروا بالفعل أبعد مما طلبته منهم • انهم سوف لا يتقدمون أبعد من هذا » •

وصاح كولمبس كالرعد: « اذن الى حافة السفينة معهم · دعهم بسبحوا عائدين الى اسبانيا · فان هذه السفينة لا تعود! »

وأدت فوهة السلاح النارى المستعدة للانطلاق ، وبريق العزم والاصرار في عيني قائد الأسطول الى سيادة الصمت مؤقتا ، وصاح أحد الأصوات قائلا : « انك تقودنا الى حتفنا أيها القائد ، فان أية سفينة لا تستطيع العودة ضد الرياح التي تهب دائما الى الغرب ! »

وزمجر كولمبس قائلا: « فليمنحنى الله صبرا لأتعامل مع مثل هذا الأحمق و ألا تعلم أنه عندما تهب سلسلة من الرياح من جهة ما على الأرض و تهب ريح مماثلة من الجهة المقابلة لها و وبمشيئة الله سنعود الى اسبانيا بفضل مثل هذه الريح و لقد أصبح لك فضل السفر في المحيط أبعد من أي رجل آخر من قبل والآن ترغب في أن أقفل راجعا الى الوطن لتقول: دع أي انسان آخر يكتشف الطريق لقد فشلنا ! » أنتم أيها الجبناء ! عودوا الى أعمالكم كالرجال اذ أنتم أحداء » و

وسيطر قائد الأسطول مرة أخرى على الموقف وعاد الرجال الى أعمالهم متجهمين ولكن صامتين ولكن كولمبس كان يعرف فى دخيلة نفسه أنه سيأتى يوم لا تنفع فيه الكلمات والتهديدات ولكنه ، بفضل الله ، سوف يرى الأرض قبل ذلك اليوم و

لم يغمض لأحد جفن تلك الليلة • واتخذ قائد الأسطول مكانه المعتاد في أعلى مؤخر السفينة • وأمر باشعال المصابيح القوية الضوء وأخذ ينظر أمامه في الظلام بعيون جافاها النوم •

وحدثت المعجزة قبل منتصف الليل بساعتين • وغشى عينيه نور بعيد ، تذبذب مرة أو مرتين بحركة سريعة فى الأفق ، وكأنه قارب صياد يرتفع وينخفض على الأمواج • ودق قلبه بشدة • ولكن لم يجرؤ على الصياح قائلا : « الأرض ! » لأنه لم يثق بنفسه أو بحواسه • واستدعى رئيس الملاحين •

وهمس قائلا: « أن نظرك حاد ياالفريدو • خبرني ماذا ترى هناك » •

واختفى الضوء عندما تكلم .

وحملق رئيس الملاحين في الظلام: « لا أرى شيئا ، ياسيدي القائد » •

ثم عاود الضبوء ظهوره: «انظر مرة أخرى!»

« آه نعم ، نعم ! هناك ضوء » •

« اهدأ! هل أنت متأكد، ياالفريدو؟ »

« أى نعم ياسيدى القائد! لقــد اختفى الآن ، ومع ذلك فقد رأيته ، أقسم على هذا » •

من المؤكد أن هذا ليس خداع بصر! لقد رآه الفريدو أيضا و فأمامنا بشر في مكان ما في الظلام ، وأرض مأهولة ولكن كثيرا ماقامت الآمال على أساس زائف ، وكثيرا ما تحطمت حتى ان كولمبس أمر الفريدو بالصمت و

ووقفا يحملقان في الظلام وقد تلاصقت أكتافهما المرتعشة •

مضت الساعة بعد الساعة • وكانت الساعة الرملية تحت مصباح مدير الدفة تشير الى الثانية صباحا، وبدت هياكل السفينتين الأخريين في غير وضوح الى الجانب الأيمن من السفينة ، وبدا خط الأفق في جهة الشرق محددا بوضوح •

وعندتُذ صدر من السفينة بنتا ضوء شعلة ، ودوى مدفع ٠ انها الاشارة التي طال انتظارها !! لقد ظهرت الأرض ٠

وسرعان ما ترددت الصبيحة المدوية من بين دعائم الأشرعة : « الأرض ! الأرض ! ها • ها » •

كانت هناك الى الغرب جزيرة ، خضراء جميلة •

من يستطيع أن يخبرنا بمساكان يشعر به كولمبس في تلك اللحظة ؟ لقد انتهى الانتظار الطويل • وتجسد الحلم • ودوت في أذنيه أصوات رجاله وهم يغنون : «اننا نشكرك ياالهنا العلى القدير» • واشتركت أصوات من السفن الأخرى في ترديد هذا النشيد المقدس •

شقت السفن الثلاث طريقها عبر تيارات خط الاستواء ،مدفوعة بالريح المواتية ، وبددت « خشخشتها » وهي تشق الماء السكون الذي خيم على العالم في ذلك الصباح .

كان اليوم يوم الجمعة ، الثاني عشر من أكتوبر من عام ١٤٩٢ ٠

# الفصل الثامن

## ما أروع خضت مرة الأرض



بدت الأرض عند ظهورها للأعين التي أرهقها البحر وكأنها قلب قطعة من الزمرد • وتردد صوت الأمواج الصاحبة المتكسرة على صخور الشاطىء في الآذان التي أصمها صفق الأشرعة وضوضاؤها ، وكأنه صيحة ترحيب • واستمتع الرجال الذين اصطفوا على أسوار السفن الثلاث ، أو أولئك الذين تعلقوا كالذباب بحبالها ، بمنظر الأرض الحية • فبعد واحد وسبعين يوما في البحر ، كان يرجى من

هذه الأرض أن تمدهم بالطعام « الطازج » والماء والراحة والمتعة . وبالنسبة لقائدهم الأعلى ، كانت ترمز للقدر الذي تحقق ، والواجب الذي مازال يلزم القيام به .

وحملق كولمبس طويلا بنظرة باحثة وهو مرفوع الرأس الى هذه القطعة من الأرض التى أصبح عليها ، بمرسوم ملكى ، نائبا عن الملك وحاكما عاما • ولم يساوره الشك أنها كانت الباب المؤدى الى مملكة الخان الأعظم ـ احدى الجزر الكثيرة التى ميز بها ماركوبولو أرخبيل جزر الهند •

قصر الشراع عندما أصبح الأسطول الصغير في مهب الريح واستسلم مرشد سانتا ماريا الى أنه لم يجد قاعا بمقياسه الذي طوله أربعون قامة ، واكتشف فجأة أن سبر غور الماء غير ضروري تقريبا لأنه أمكن سبر غور الماء الصافى كالزجاج بالعين المجردة و و المحمدة و المح

وصاح المرشد: « بالعلامة سبع درجات! »

« بالعلامة سبت ٠٠٠ بالعلامة خمس و نصف ٠٠٠ »

« أنزلوا المرساة » •

وانبعثت من « رشاش » الماء عند مقدم كل سفينة سنحب من الرذاذ أخذت تئز وتصرخ فوق صخور الشاطى، وتمايلت سانتاماريا في طريقها الى الرسو .

ودرس كولمبس المنظر بعيون محمومة فرأى أشجار النخيل التي بدت غريبة في نظره ، تصطف بحذاء الشاطىء • ومن ورائها ارتفعت الغابة طبقة فوق طبقة مليئة بأشجار الصنوبر الهائلة الحجم ، والغاب الطويل ، والأزهار الزاهية الألوان كالببغاوات التي كانت ترفرف بين

الأشجار • وكان الهواء عليلا كالربيع في الأندلس ، هب على السفيئة معبأ بروائيح عطرية لا يمكن تسميتها ٠

وبينما كان قائد الأسسطول يقف ذاهلا رأى أشكالا رشيقة تتسلل من مخبأ الى مخبأ بين أوراق الشبجر • انهم بدائيون عراة ، هنود ، ومع ذلك كانوا لا يزدادون سمرة عن الاسبانيين أنفسهم •

أعدت القوارب الطويلة للذهاب الى الشاطيء • وكان بعض البحارة قد تحولوا الى جنود فتسلحوا بالبنادق والأقواس • وتقلد كولمبس سيفه واتشبح برداء ( القائد العام ) ، لأنه أصبح مبعوثا الى الخان الأعظم ولمع صليب ذهبي على صدره ، وأطبقت يده على علم قشتالة • وانتقل من السفينة الى القارب الذي كان ينتظره ، يتبعه مسيجل العقود رودوريجو دى اسكوفيدو ، واراندا المشرف على الأسلحة ، وكوسا المرشد ، والفريدو وحفنة من الآخرين •

وجاءت قوارب من بنتا ونينا تحمل الأخوين بنزون وأتباعهما ٠ وكانوا هم الذين يحملون أعلام البعثة : بيارق بيضاء مزينة بصليب مدخل يسمح بالمرور في يسر عبر أمواج الشاطيء الصاخبة •

وعندما لامس صدر القارب الشساطيء المرجاني ، قفز قائد الأسطول من عليه الى الماء الضحل • وسار في حماسة على الشاطيء وخر على قدميه وقبل الأرض • وركع أتباعه من خلفه في حين كان يصلى صلاة الشكر •

وارتعشت الأصبوات وهي تنشب نشيد: « السلام عليك يامريم » (١) · ونهض قائد الأسطول وأمسك بيد مارتن بنزون وقال

<sup>(</sup>١) نشيد ديني للتعبير عن الشكر ٠

فى تحمس : « مبارك هو الرب لكل رحمته · انى لا أعرف ماذا يكون هذا المكان ، ولكنى وجدت أرضا بالإبحار غربا ! ان هذا مسوغ لكل ما تحملت من مشاق » ·

وقال الآخر موافقا وهو يهز يد قائده : وحسق الله ، ان الأمر لكذلك ! » ونسى بنزون في غمرة الموقف الراهن كل الضغائن التي كان يحبسها في صدره ضد قائده : « ان من يضحك أخيرا يضحك طويلا • ستضحك الأجيال القادمة على أدعياء العلم في سلامنكا » •

احتشد كل الرجال عندما ثبت كولمبس العلم الملكى فى الأرض معلنا الملكية الرسمية لهذه الأرض باسم سادته، واستل قائد الأسطول سيفه ورفع رأسه وصاح قائلا: « ياأرض خلاصى ، انى أسميك سان سلفادور باسم فادينا (المسيح)» •

وأخرج مسجل العقود اسكوفيدو وثيقة التسجيل وقد عقد الذين تجمعوا على الشاطىء أيديهم في وقار وهم يشهدون اعلان قائد الأسطول •

وفى تلك الأثناء كان يتجمع ألف أو أكثر من البدائيين ـ الذين سماهم كولمبس خطأ بالهنود ـ بسرعة فى الغابة المحصنة و وتغلب حب الاستطلاع على الحذر عندما حملقوا ذاهلين فى البشر الغرباء الراكعين على الشاطىء وكانت الطيور الثلاثة الهائلة التى نقلت هؤلاء الزوار المفاجئين قد أخذت تضم أجنحتها البيضاء ١٠نه لمن المؤكد أنها قد جاءت رأسا طائرة من السماء!

وأطل الهنود ببطء من مكمنهم، ومع أنهم كانوا مسلحين بحراب ذات أسنة من العظام، فلم يبد منهم أى عداء أو خوف بل كانوا يتكلمون برقة متحمسين لارضاء الغير ، وكانت عيونهم وديعة ، وارتسمت

الرهبة على وجوههم • وكان بعضهم قد غطى جسده العارى بالطلاء ، والقليل من متقدمي السن كانوا يحملون في أنوفهم دبابيس من معدن أصفر ، عرفوا فورا أنه ذهب خالص •

شجعهم كولمبس على الاقتراب ببعض الحركات الودية، واذا كان الهنود لم يفهموا الكلمات التى استعملها ، فانهم لم يخطئوا الحرارة التى تجلت فى ابتسامته ، وكان برميل ملى بالسلع التجارية قد نقل الى الشاطى ، وتنهد الهنود فى دهشة عندما كشف عن كنوزه ، وبدرت عنهم صيحات الابتهاج لرؤيتهم الحرز الزجاجى الزاهى الألوان ، والمرايا ، والقبعات الحمراء ، وقد حيرتهم بوجه خاص الأجراس المعدنية الصغيرة فالتمعت عيونهم بالسرور لسماع الرنين العذب

وامتدت أصابع أحد البدائيين ـ وكان أشجع من زملائه ـ الى قماش, كم قائد الأسطول يتحسس نسيجه ومنح هذا العمل فرصة لكولمس لكى يحيط عنق الهندى بقلادة براقة وتناقص بسرعة مخزن السلع التجارية بعد أن تقدم البدائيون في حماسة الواحد بعد الآخر لكى يتزينوا بنفس الطريقة وزالت الكلفة وأخذ ألف انسان كل منهم يشبه طائر الشقشق (١) يرقصون ويشرثرون على الشباطىء وكان أكثر من هؤلاء يطلون من مخبئهم بين الأشجار والشاطىء وكان أكثر من هؤلاء يطلون من مخبئهم بين الأشجار والشاطىء

لزم كولمبس ورجاله الشاطىء بقية ذلك اليوم الموعود وتذوقوا فواكه غير معروفة لهم مفرطة الحلاوة أحضرها لهم الهنود الودودون ،

<sup>(</sup>١) الشبقشيق ؛ طائر صغير الحجم ذو ذيل مدرج طويل ذي ريش أبيض وأسود ، وهو كثير الشبقشيق ، ولذلك سمى بالشبقشيق ،

والتهموا فطائر الخبز المحلى المصنوع من الكاسافا (١) • وسبحوا في الأنهار الصافية التي تشابكت على سطح الجزيرة التي اكتشفوا أن اسمها الهندي كان « جواناهاني » •

قدم البدائيون للغرباء كل ماكانوا يملكونه كدليل على الارادة الطيبة: حرابهم، وطعامهم، وضفائر من غزل قطنهم الوطنى، التى أدرك القائد قيمتها بسرعة وكان مما أدخلل السرور على البحارة الاسبان أنهم قدموا أيضا، ببغاوات مستأنسة كانت تستطيع تقليد أصوات الكلام الانسانى و

ولكن الدبابيس الذهبية \_ المعلقة بالأنوف \_ هى التى سحرت القائد على وجه الخصوص • وحاول بلغة الاشارة اكتشاف المكان الذى جاء منه هذا المعدن • وأبلغه الهنود بطريقة مماثلة أنه يمكن أن يوجد على جزيرة كبيرة على مسافة بعيدة الى الجنوب تسمى ساموا •

فصاح مارتن بنزون ـ والشرر يتطاير من عينيه: « لابد أنها سيبانجو ، ولا داعى لأن نتلكاً هنا ، ياسيدى القائد ، مادام هناك محصول وفير ينتظرنا في مكان آخر ، ان هـــؤلاء البدائيين فقراء مدقعون ، ان دبابيس الأنف التافهة هذه لا تزيد قيمتها عن ألف مارافيدس ، دعنا نسع الى ساموا هذه في الحال ،

وأبدى مارتن الونزو ضيقه عندما أصر قائد الأسطول على البقاء يوما آخر في سان سلفادور ليتقصى أحوال الجزيرة ·

وفى أثناء ذلك أعيد ملء براميل الماء • وقطعت كمية من خسب الوقود ونقلت الى ظهر السفن • وعبئت كميات من الفواكه الغضة ، والسمك المجفف ، وفطائر الكاسافا ، لسد الحاجة في المستقبل •

۱۱) شنجرة ذات ثمرة تشبه البطاطا يصنع منها الوطنيون الخبز · (المترجم)

دغا كولمبس سبعة من الهنود الى الابحار معه ، آملا أن يتعلموا تكلم الاسبانية وبذلك يصبحون مترجمين على جزر أخرى • وقبلت الدعوة بحماسة • وكان الفريدو هـو الذى تعهد بتعليمهم • وكان يشير الى مختلف الأشياء ، كالقوارب والأسلحة بلهجة أهل قشتالة في حين كان الهنود لسرعة فهمهم يكررون الصوت بطريقة الببغاء • وبرهنوا على أنهم تلاميذ أذكياء أكفاء •

وبدا أن أوراق النباتات المتألقة في سلمان سلفادور لم تكد تختفي حتى ظهرت للعيان جزيرة بعد جزيرة طافية كالفقاقيع اللامعة على سطح البحر وأكد الهنود السبعة أن هذه الأراضي الظاهرة في البحر يوجد منها بعدد شعر رأس الانسان وكانت لديهم أسماء لأكثر من مائة منها و

وعلى بعد حوالى خمسة فراسخ ، لاحت فى الأفق جزيرة أكبر من الأخريات ، وهنا ألقت السفن مراسيها • ونزل كولمبس على الشاطىء • وسبجل ماحدث فى تلك الليلة فى دفتر يومياته بالكلمات الآتية :

ومن المؤكد أن هــذا كان خدعة فحسب ، لأنه سبق أن ندم المترجمون على الصفقة ، وكانوا يأملون في أن يتمكنوا من الهرب .

وكان قارب يقف بجوار نينا وقفز أحسد الهنود فى البحر وصعد الى القارب وجدف مبتعدا بسرعة حتى ان أحدا من رجالى لم يستطع اللحاق به • وعند تذ هرب كل

الوطنيين والسكان الأصليين ، في كل اتجاه ، كالدجاج المذعور .

أعيد القارب المهجور الى نينا • واقترب قارب آخر ، يشغله واحد ، من السفينة • ولم يكن هذا الشخص راغبا في الصبحود الى ظهر السفينة ، ولكنه قدم قطنا مغزولا للمقايضة •

وقفز بعض البحارة الى الماء وألقوا القبض عليه وجاءوا بالرجل فى الحال ولكنى أعدته الى موطنه ؛ اذ كان يعلق حول رقبته خرزا زجاجيا ، وجرسين من أجراس الصقور فى أذنيه وأراد أن يهدينى قطنه المغزول ولكنى لم آخذه وبينما كنا نبحر مبتعدين كنت أرى الأهالى متجمعين حوله على الشاطىء ومتجمعين حوله على الشاطىء ومتحمين حوله على الشاطىء

أكد لى هنودى أن هناك جزيرة أكبر تقع الى الجنوب، يسمونها كولبا، أو كوبا واذا كان هذا صحيحا، فانها بلا شك سيبانجو وقست الارتفاع الليلة الماضية بالقياس الزوايا فوجدت أننا على بعد ٢١ درجة فوق خط الاعتدال وأظهرت حساباتي أننا قد أبحرنا ١١٤٢ فرسخا منذ تركنا جزيرة فيرو ولابد أن كوبا هي البر فرسخا منذ تركنا جزيرة فيرو ولابد أن كوبا هي البر الأصلى الذي أبحث عنه وسوف أسلم رسائل أصحاب المسلة وهداياهم الى الخان الأعظم وأعود في الحال الى السبانيا حاملا رده عليها » وسوف أسبانيا حاملا رده عليها »

ولكن عندما أبحر كولمبس متجها الى مكان الرسو بعيدا عن ساحل كوبا وأرسلت القوارب الى الشاطىء ، بعد ذلك بيوم أو يومين لم يظهر أى أثر للخان الأعظم ، وفي الواقع أن كل السكان كانوا قد هجروا بيوتهم ، وأقفرت القرى من أهلها ، وتناثرت أدوات الصيد في كل مكان وقد تركوها مسرعين ، وكذلك الطعام لم يكن قد تم

التهامه • وكانت هناك طيور وكلاب مستأنسة ، كلاب غريبة بكماء لا تقوى على النباح • ولكن لم يكن هناك ناس ، ولم يكن هناك ما يدل على وجود ذهب •

وعندما ملأ البحارة براميلهم بالماء ــ وكانوا عائدين الى السفينة ــ ظهر شخص وحيد على حافة الغابة •

وعندما جلس القرفصاء بدا أنه يستعد للهرب و ربما أرسلته قبيلته للاستطلاع لأنه كان لم يزل هناك عندما أسرع قائد الأسطول الى الشاطىء مصطحبا معه مترجما وعندما أصبح ذلك الشخص على مسافة تسمح له بالسمع صاح المترجم قائلا بأنه ليس هناك ما يخشاه من الرجال البيض و وأنهم قد جاءوا كأصدقاء يحملون الكشير من الهدايا و

وعند سماع هـــذا الاعلان الودى برز عشرات من الهنود من مخابئهم ، وقفز المترجم من فوق ظهر المركب وسبح الى الشاطىء • وسرعان ما أحاطت به جماعة من الغوغاء يشرشرون • ولابد أنه نجح فى اقناعهم أن الاسبان لم يقصدوا بهم ضررا ، لأن أسطولا صغيرا من القوارب كان قد اتجه الى السفن •

وثرثر الأهالى كطيور البحر ، وعرضوا قطنهم للمقايضة بأية حلى ، مهما كانت رخيصة ، ولكن قائد الأسطول لم يكن يقبل سوى الذهب ، وكان أحد الوطنيين يضع قطعة من الفضة محشورة في فتحة في أذنه ، ولم يكن هناك أي أثر آخر للمعدن ، لم يكن هناك وجود للذهب ،

وأتيح للاسبان أن يفهموا بوساطة المترجم أن ملكا قويا كان يسكن على مسافة رحلة أربعة أيام • وقد سبق أن أخبر هذا السلطان بوصول الرجال البيض • وقال الأهالى ، أو ظن أنهم قالوا ، ان مئات التجار سوف يصلون فورا من العاصمة لمقايضة بضائعهم • ولم يكن هذا يعنى بالنسبة لكريستوفر كولمبس الا شيئا واحدا : أنه أخيرا قد وصل الى مدخل كاثاى • وكان مارتن الونزو من نفس الرأى •

وأخذ صبر بنزون ينفد، وتساءل غاضبا : متى يمكن أن يتوقعوا أن يكافأوا بسخاء ؟ أين هي مدن كاثاى المحلاة بالجواهر ، والفيلة ذات الأنياب المذهبة ، والشوارع المرصوفة بالذهب ؟

وأخبر قائده قائلا: « من الواضح عندى أن كوبا هى المرسى الرئيسى الذى نبحث عنه ويمكنك أن تعرف هذا من الذعر الذى اجتاح الوطنيين • ومن الواضح أن الخان الأعظم يأتى هنا فى حملات لجمع الرقيق • وانى أقول يكفينا هذا الانتظار كما يهوى الأهلون • أعطنى ستة رجال مسلحين ياسيدى القائد وسوف أذهب الى الداخل لأبحث عن الخان نفسه » •

وافق كولمبس • وكان على بنزون عندما يصل الى البلاط الملكى أن يخبر الحان الأعظم أن الملوك الأسبان قد أرسلوا قائد أسطولهم الى تلك الشواطىء بخطابات وهدايا ثمينة •

وطلب قائد الأسطول المثول بني يدى جلالته لتسليم هـــده الهدايا ٠

واختار مارتن الونزو رجاله لهذه الرحلة، وكان من بينهم لويس دى توريز الذى كان يعتقد أن معرفته باللاتينية والعبرية والكلدانية ، نافعة فى التحدث مع الخان • وكان المفروض أن تعود الجماعة خلال ستة أيام حاملة اجابة السلطان ، على حين تكون السفن قد رممت وأعدت لرحلة العودة الى الوطن •

وفى الموعد المقرر ، فى السادس من نوفم بر ، عاد السفراء مجهدين خائرى العزيمة ، فبعد أن قطعوا حوالى خمسين ميلا فى الغابة الداخلة صادفوا قرية كبيرة ، فاستقبلوا بترحاب شديد ، وثبت أن معرفة لويس دى توريز باللغات لا فائدة منها ؛ اذ أن الناس لم يفهموا



كلمة واحدة مما قاله بأية لغة • ولكن عندما اكتشف وجود الملك الوطنى لم تكن هناك حاجة لسؤاله عن الذهب أو اللآليء: فقد كان كرعاياه عاريا شديد الفقر • ولم يكن قد سمع أبدا عن سيبانجو أو الخان الأعظم • وكانت العاصمة أبعد من أن تكون مسقوفة بالذهب ومطعمة بالجواهر، لقد كانت خليطا قذرا من الأكواخ •

ولكن اكتشفت حقيقة واحدة غير عادية ؛ فقد كان لدى الهنود عادة غريبة وهى وضعى لفة من أوراق الشجر الجافة في أفواههم ، يشعلونها وينهلون دخانها • وكانوا يسمون هذه الأوراق توباكاس ( الطباق ) • وجلب مارتن الونزو معم كلمية من الطباق ؛ لأنه لم يرغب في أن يعود الى قائده صفر اليدين تماما ، وسرعان ماأضافها قائد الأسطول الى مخزن عجائبه • وتحدث الزعيم الهندى أيضا عن جزيرة كبيرة في الجنوب ، تسمى بوهيو به والذهاب الى هناك هلاك مؤكد • لأن بوهيو كان يسكنها جنس عن النياس يسمى \_ كانيبا \_ مؤكد • لأن بوهيو كان يسكنها جنس عزى يمثل هذه الفكرة ، وربط في الحال بين كلمة كانيبا والحان الأعظم ،

وبالتالى ، صدرت الأوامر بالاقلاع وأخبر القائد ضباطه أن الأسطول سيتقدم في اتجاه غربي الى جريرة بوهيو الغامضة .

ولسوء حظ هذه الجطة الهب هنديان من بين هنود جوانهاني الذين أنزلوهم على السفينة بنتا \_ خيال مارتن الونزو بأقاصيصهما عن جزيرة الذهب التي تسمى بابك ، والتي كانت تقع في جهـة الشرق ، فثار جشع بنزون للدرجة أنه فقد صوابه تماما ،

وفكر ملياً في الفروق المتعددة في الرأى التي أضرت بصداقته لقائد الأسبطول وكان يسمح دائماً بأن يطغى حكم كولمبس على حكمه الشيخصي .

وسأل نفسه عما اذا كان من الممكن تنفيذ هذا المشروع أمىلا بدون مساعدته .

وجاءه الجواب: كلا، ألف مرة، فقد كان كولمبس مدينا له بكل معروف · أما عن معاملة هؤلاء الوطنيين باحترام ــ فياله من هراء · فلندع هؤلاء الأهلين الى ابراز ذهبهم ، أو فليذوقوا لذع السياط ·

وتأتى الآن هذه النزوة الأخيرة – أن يبحر فى اتجاه الغرب بحثا عن بوهيو ، انه لأمر مضحك ! ولسوف يعمل هو – مارتن بنزون – على وضع مقاليد الأمور بين يديه ، ان جزيرة الذهب بابك تقع الى الشرق ، وسوف يبحر الى هناك فى الحال ، ويحمل سفينته بالمعدن الثمين وسيكون أول من يعود الى اسبانيا ، وعندئذ دع السيد قائد الأسطول يستخلص لنفسه مايشاء من ألقاب الشرف ،

وكان من نتيجة ذلك أن سبقت بنتا الأسطول الصغير في اليوم اللاحق لترك كوبا • وعند غروب الشمس كانت قد اختفت في الأفق. وأخذ قائد الأسطول يبعث باشارات ضوئية طوال ليلة مليئة بالقلق. ولكن الاشارات ظلت بلا اجابة وظل الأفق خاليا من الأشرعة في صباح اليوم التالى • ولم يعد هناك أي مجال للشك في أن بنتا قد هربت •

أصبح أسمطول القائد سفينتين فحسب ولو أن احداهما تحطمت لما أمكن تصور ماقد يحدث للبعثة وأما محاولة اقتفاء أثر الهارب فأمر ميئوس منه لأن البئتا كانت أسرعها جميعا وشعر كولمبس بانقباض صدره وذلك ليس لأجل سلامة رجاله فحسب ولل للضربة التي وجهها اليه أحد الذين كان يعتبرهم أصدقاء و

وصلت سانتا ماريا ونينا الى نهاية الساحل الكوبى خلال يومين واضين واضيل القائد الى التخاذ قرار • فما لم تعد بنتا الى الأسطول ، فانه

من الخطر البحث أكثر من ذلك عن الخان الأعظم ـ وهو الهدف الأساسى من البعثة • وفى هذه اللحظة اتجه قائد الأسطول مباشرة الى جزيرة مرتفعة غريبة المنظر بدت للعيان • ولم يستطع أن يقـدر كم كان قراره مؤقتا •

كانت الجزيرة مرتفعة ونائية يظلل الغموض مرتفعاتها الحضراء . وبدا أنها تخيف المترجمين الهنود • وأعلنوا أن اسمها هايتى ، وأن سكانها من الكانيبا المتعطشين للدماء • وتوسلوا الى القائد أن يتجنب المرور بها • ولكن لم يكن كولمبس حر الاختيار في أن يركن الى الرسو لهبوب عاصفة في عرض البحر • وكانت مدافع سانتا ماريا متمرنة على صد أي هجوم محتمل • وانطوت نينا تحت حماية السفينة الكبيرة • وسواء أكانت الجزيرة هي هايتي أم غيرها فقد رفع قائد الأسطول علم المسيحية على الجزيرة الهائلة هسبانيولا مدعيا ملكيتها باسم سادته •

وبرزت القوارب مسرعة من الشاطئ وراقب الاسبان تقدمها في خوف ولكن الزعيم الوطنى الذي تسلق ظهر السفينة يتبعه جيش صغير من الأتباع كان أعزل عاريا ودودا ومع ذلك فقد كان على شيء من المكر والتحفظ أثار ريبة كولمبس وقدم نفسه على أنه وجواكاناجارى » الزعيم أو ملك الجزيرة و

وقف قائد الأسطول لاستقبال جواكاناجارى بكل حفاوة تليق بمكانته العالية وأخبر الزعيم بوساطة المترجم أن كولمبس قد حضر كسفير للحاكم الأعلى لبلد آخر هو قشتالة: وهو حاكم يعتبر أقوى أمير في العالم كله ولكن الملك الهندى لم يصدق كلمة واحدة من هذا ، وكان مقتنعا أن البيض الغرباء قد جاءوا توا من السماء في سفنهم التي تشبه الطيور العظيمة ،

وأخرج كولمبس بعض الأشياء الذهبية ، محاولا اكتشاف ما اذا كان « جواكاناجارى » يعرف المعدن الذى يشير الطمع • وحملق الملك فى الذهب وهو زائغ البصر ثم هز رأسه • لم يكن يعرف شيئا عن الذهب • وأشار الى الشاطىء يدعوهم الى قريته • وكانت القرية متواضعة الى أقصى حد ، مع أنها كانت محاطة بحقول غنية خضراء • وكان أهل هايتى يرتدون القليل من الثياب كالأطفال الحديثى الولادة، ولكن أمكن ملاحظة أنهم كانوا يعيشون فى سلام ورخاء •

وعند هذه النقطة انتاب سلوك « جواكاناجارى » بعض التغير وانفجر يتحدث فى سرعة وطلاقة وأشار بعصبية اشارة اتجهت من الأشياء الذهبية التى كانت فى يدى قائد الأسطول الى مكان ما فى الأفق الغربى • وأعلن المترجمون أنه كان يوضح ، أنه فى منطقة تسمى « سيباو » يتوافر الذهب لدرجة أنهم يصنعون منه أسقف المنازل • وخفق قلب كولمبس بالأمل • سيباو !! من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يكون سوى الاسم الهندى لسيبانجو • ويجب ألا يضيع وقت أكثر من هسنا، مع هسؤلاء الوطنيين المدقعين • وسوف يترك هسبانيولا فورا ، ذلك المساء ذاته • وأرسل الملك الى الشاطىء فى الحال ، ذلك الملك السعيد الذى يملك زوجا من الأحذية الحمراء وقدرا من عصير البرتقال ، وأصدر أوامره بالاقلاع •

كانت العاصفة قد مرت بسلام • وهب نسيم من البر في اتجاه البحر ورأى قائد الأسطول أن ينتهز الفرصة • وتركزت كل أفكاره وآماله على الوصول الى سيباو وبأسرع ما يمكن • وكانت الظروف ملائمة للرحيل فورا ؛ اذ كان المرفأ الداخلي رائعا وكأنه بحيرة ، وفي الغرب كان الهلال يتلألأ •

ولكن الحظ السبيء الذي ابتلى به كولمبس لسنين طويلة استعد مرة أخرى لكى يصيبه • وكان الوقت منتصف الليلل في وقفة

عيد الميلاد عندما أقلعت السفينتان في جرأة الى عرض البحر • وبعد الالتفاف حول الرأس الذي يكون الحد الشرقي للميناء تباطأت الريح حتى انه كان من الصعب توجيه السفن • ولكن الساحل كان واضحا ولم يكن هناك سبب للانزعاج •

هنا أدت مراقبة كولمبس المستمرة والتي أجبر عليها بسبب روح رجاله العدائية ، الى نتيجتها الطبيعية! فقد ظل ينام نوما متقطعا لمدة أسابيع • وأصبح الآن من التعب بحيث لم يعد يقوى على السيطرة على سطح مؤخر السفينة بدون راحة لمدة ساعة • وكان كوسا المرشد يعرف عمله الذي استحوذ على اهتمام كبير الضباط • وكانوا بالتأكيد قادرين على العناية بالسفينة لمدة ساعة! وبعد أن ألقى عليهم كولمبس بتعليماته النهائية! سار الى مقصورته متمايلا • واستلقى على سريره وهو بكامل ملابسه واستغرق في النوم في الحال •

لم يستمتع كوسا كثيرا بهذه الراحة من المراقبة ؛ فقد كان هو أيضا مجهدا ، ولم يجد سببا يبرر ضرورة بقائه متيقظا على حين أن قائد الأسطول الأجنبي المولد ـ قاتله الله ـ يسبح في أحلامه ،

وأومأ كوسا الى أحد خدم السفينة وسلمه مقبض دفة السفينة وعلمه في صوت منخفض كيف يحافظ على اتجاه السفينة ولم يلحظ ضابط المراقبة شيئا وهــو في غفوته في ظل القمر تحت الشراع الرئيسي و

لم يحدث أن عهد بمقبض دفة سانتا ماريا الى خادم سفينة • وكان البحر في حركة جزر ، ودفع تيار قوى سفينة القائد في اتجاه

حاجز رملي مختبيء برز بعيدا عن الرأس • ولكن الصبي الذي كان يقبض على الدفة ، والذي حافظ على اتجاه السفينة كما قيل له ، لم يلحظ شبيئا غير عادى • واصطدمت السفينة بالحاجز الرملي برفق واستقرت هناك ، حتى ان أحدا لم يلحظ الصدمة .

لم يتحقق الصببي السييء الحظ مما حدث الا عندما امتنعت الدفة عن الاستجابة بين يديه • وعندئذ صاح في رعب مناديا كوسا • ولكنه لم يستجب له ، وأخذ الصبى ينشب وهو يحاول جاهدا تحريك مقبض الدفة المتوقف •

استيقظ ضابط المراقبة · وانطلق من فيه قسم غليظ : « لقد نزلت بنا الى الأرض ياسانتسما!! اننا نغرق! »

أمسك بحبل بحرس السهينة ودقه بعنف هوهي اشهارة مخصمصة للخطر الداهم فقط •

وفي الحال شمل الضجيج السفينة كلها • وتدفق الرجال من باطن السفينة كالفئران التي تهجر سيفينة غارقة • وألقى صليل الجرس بالرعب في قلب كل شيخص •

أيقظت الضــوضاء كولمبس واعتلى الدرج المؤدى الى السطح قفزا • ولم يكن في حاجة الى سماع ضبجيج الأمواج العالية ، وهي قريبة منه • لتخبره بما حدث • وشعر ، أكثر مما سمع ، باحتكاك قاع سفينته وهي تغوص شيئا فشيئا في الرمال • وكانت قد مالت بشدة على جانبها الأيمن • وكان من الصعب الوقوف فوق سطحها المتأرجح • لقد رسوا على شاطىء بلد همجى !! فليعنهم الله جميعا !

صناح القائد: أنزلوا القارب الطويل! اقفزوا اليه أيها الرجال! القوا المرساة نحو مؤخر السفينة • قد نستطيع أن ننتشلها • أنزلوا القارب من حوامله وهم في حالة هوس • وقفز اليسه كبير الضباط وستة من الرجال وأمسكوا بالمجاديف • وبدلا من الاستماع الى أوامر قائدهم اندفعوا بالقارب في الظلام في اتجاه السنفينة نينا ، وهم يظنون أنهم سيكونون في مأمن على ظهرها • وليذهب قائد الأسسطول وباقي البحارة الى قاع البحر اذا كانوا يحرصون على ذلك •

كان تخلى البحار عن عمله فى مواجهة الخطر يعتبر أخطر جريمة يمكن أن يرتكبها بحار ، وكان عقابها الموت ، ولكن كولمبس عرف بمرارة أنه لن يمكنه عقاب أولئك البائسين الذين خذلوه ؛ ان روح التمرد التى أطلقها مارتن بنزون كانت معدة للثورة ،

أما وقد هجره فريق من بحارته والبحر في حركة جزر والسفينة منحرفة انحرافا خطيرا ، فقد قطع كولمبس الشراع الرئيسي كعلاج يائس لهذه الحال • ولكن كل مجهود ذهب سدى ؛ اذ لم يفكر البحارة المذعورون في شيء الا في أنفسهم • وكان غطاء الكوة الرئيسية قد تمزق • واذا عادت حركة المد والجزر فان سائتا ماريا سوف تغرق بمعنى الكلمة • أسرع قائد الأسطول الى أسفل وهو يحرق الأرم ، وجمع كولمبس خرائطه ويوميته وأدواته القليلة • وبعد أن وصل آخر رجاله سالما الى ظهر السفينة نينا ترك سفينته تواجه مصيرها • والآن لم يبق سوى نينا الصغيرة لتحمل مائة رجل عائدة عبر المحيط الواسع •

انجلى الفجر عن سفينة القيادة وهى مازالت قابعة فى مكانها الأخير ولم تكن قد تخلصت من اسارها بعد • واندفعت جماعات من الهنود فى القوارب للمساعدة على تفريغ حمولة السفينة على الشاطىء ، ودبروا مأوى مسقوفا بسعف النخيل • وأشرف الملك جواكاناجارى

بنفسه على هذه العملية • ولقد كان الهنود متحمسين للمساعدة كما عملوا بمنتهى الجد والنشاط حتى انهم انتشلوا حمولة السفينة كلها بدون فقد أى شيء •

وقد تركت هذه المساعدة السريعة والكريمة أعمق الأثر في نفس قائد الأسطول ، كما كان لها تأثير في مسلكه في المستقبل .

كان لتحطيم السفينة نتيجة سريعة وبعيدة الأثر؛ فعندما اضطر كولمبس الى الذهاب الى قرية جواكاناجارى رأى لأول مرة النساء الهنديات و ذهل عندما اكتشف أنهن يلبسن أساور ثقيلة من معدن أصفر حول أذرعتهن ومعاصم أرجلهن واله الذهب الوكانت قلائد بعضهن مصنوعة بطريقة غريبة والدبابيس المعلقة في أنوف الأخريات كانت متقنة الصنع وأثار هذا الاكتشاف بين كل رجال السفينة أشد حالات الاضطراب وههاهنا أخيرا توجد كنوز كاثاى الموعودة!

وعندما واجهت الحقيقة جواكاناجارى تصرف كما يتصرف الطفل عندما يضبط متلبسا بالكذب • فتظاهر بأنه لم يفهم سؤال كولمبس عن الذهب • وبعد أن اعترف بوجود الكشير من الذهب المخبأ وعد بمبادلته بحلى الاسبان ومصوغاتهم ( الزائفة ) • ولقد كانت هناك \_ كما قال \_ مناجم غنية فوق الجبال المرتفعة مليئة بالكثير من الذهب مما لا تستطيع كل السفن في العالم أن تنقله •

وحيث يئس قائد الأسطول لفقده سانتا ماريا بدا الآن أن حظه السيىء قد تحول الى خبطة من خبطات الحظ العجيب وقا ، ان سفينته سوف تترك حطامها على رمال هسبانيولا ، ولكن ها هى ذى أرض ذات ثروة لا يمكن تصهورها ، تفوق ماكان يحلم به طوال حماته .

وفي الصباح التالى بعد الخدمة الدينية المقدسة، أخبر كريستوفر كولمبس رجاله أنه قد قرر تأسيس أول مستعمرة في العالم الجديد .

وقال لایضاح ذلك: «یجب أن یكون واضحا لكم جمیعا أنه من المستحیل بالنسبة لنینا أن تحمل بحسارة سفینتین ۱۰ انی أطلب متطوعین لبناء قلعة وسوف تترك المئونة هنا ــ كافیـــة لمدة سنة \_ وسوف أحمل بشری اكتشافنا الی أصحاب الجلالة ثم أعود بأسطول كبیر لاعادتكم الی الوطن ۰ من منكم سیتطوع أولا ؟ »

ارتفعت أيد كثيرة حتى انه كان من الصعب الاختيار من بينها واستقر الأمر على اختيار تسعة وثلاثين رجلا: وهم جماعة صعبة المراس يشتعل في قلوبهم حب المغامرة والجشع للذهب و أو ربما وقد تذكروا العمل المرهق والمشقة التي ستكون من نصيبهم اذا ماعادوا الى أوربا فضل الرجال حياة البدائيين البسيطة في أبهى حللها واختار قائد الأسطول من بينهم صانع براميل ، ونجارا ، وطبيبا ، وحائك ثياب ، ومرمم سفن وقائد مدفعية ليتعهد المدافع الصغيرة وحائك ثياب ، ومرمم سفن وقائد مدفعية ليتعهد المدافع الصغيرة .

وعين دييجو دى اراندا قائدا عاما .

وكانت مهمة هذه الجماعة جمع الذهب والتوابل ، واكتشاف المناجم والغابات التي تنتج هذه الكنوز ، حتى انه كان يلزم تجهيز مخزن فسيح لحين عودة قائد الأسطول .

بدأ العمل في بناء القلعة في الحال • وتكاتفت الأيدى في قطع الأشجار • ودوى الهواء بطرقات الفؤؤس والمطارق • وقام الهنسود ـ برغبتهم ـ بعمل شاق •

شيد حصن خسبى كبسير في أقل من أسبوع ، وكان محاطا بحاجز من الشبجيرات القوية المترابطة · وجردت سانتا ماريا من أثاثها

لجعل الحصن مريحا • وبرزت فوهات مدافع السفينة \_ كبيرها وصغيرها \_ من فجوات فوق سطح الحصن • وخزنت في أماكن مغلقة بالأقفال براميل كبيرة من اللحم المملح ، والسمك المجفف ، ولحم الحنزير المقدد ، وشحوم الحيوانات والزيت والنبيذ • ورفع علم المسيحية على المستعمرة تحت اسم \_ لانافيداد \_ (أي يوم الميلاد) تكريما لليوم الذي شهد كارثة رسو كولمبس على هلذا الشاطىء الموحش •

بحلول اليوم الثانى من يناير سنة ١٤٩٣ شعر قائد الأسطول أنه يستطيع أن يترك هذه الجماعة الصغيرة وراءه وراوده الخوف من أن مارتن بنزون قد يسبقه فى الوصول الى اسبانيا ، وأن يدعى لنفسه مكافات ومجد الاكتشاف ، بل وأن يشوه سمعة وشخصية القائد ،

اعتقد كولمبس اعتقادا راسيخا أن هسيبانيولا هي جزيرة سيبانجو ( اليابان ) التي تقع فيما وراءها بلاد الخان الأعظم الأسيطورية • وكان مخيزن الذهب المدهش الذي اسيتبدله جواكاناجاري بالحلي الزائف برهانا مقنعا عيلي ذلك • وحتى اذا لم تكتشف بعد القصور ذات السقوف الذهبية ، والفيلة ذات الأنياب المطعمة بالذهب ولآليء وياقوت ماركوبولو ، فقد كان كولمبس مقتنعا أنه على وشك امتلاكها • ويجب أن يعود الى اسبانيا ، ثم يقفل راجعا الى هسبانيولا بأسطول مكون من عشرين سفينة • ولسوف ينهمر الذهب على سادته ، وبذلك يفي بأسخى وعد •

ولزيادة التأكد من سلامة رجاله الذين خلفهم وراءه ، كان من الضرورى أن يؤثر في جواكاناجارى باظهار القوة ، ولما كان الهنود لم يسمعوا طلقة بندقية مطلقا ، فقد أمر قائد الأسطول رجاله بأن يطلقوا عدة طلقات من مدافع الحصن على هيكل سانتا ماريا ،

انبطح الهنود على الأرض عند أول قذيفة من اللهب والرعد ، وكأن البرق دهمهم ، وأمسكوا بألواح السفينة الكبيرة الحجم ورفعوها الى أعلى كأنها قشات في مهب الريح ، هاهي ذي أعجوبة أخرى من أعاجيب الرجل الأبيض! ثم شكل الاسبان صفوفا على الشاطىء ودخلوا في معركة صورية بالأقواس والبنادق ، مما أوقع الهنود في صمت من الخوف ،

واجه كولمبس رجاله لآخر مرة • وكان صوته جادا عندما ألقى عليهم آخر أوامره قائلا : « يجب أن تتذكروا أن هؤلاء الهنود ، مع أنهم يبدون همجا ، الا أنهم من رعايا التاج الاسسبانى مثلكم أنتم أنفسكم • • • فيجب أن تعاملوهم بكل رقة • وأطبعوا قائدكم الذى يعمل بدلا منى • وانى أستأذنكم فى الرحيل معتزا برسالتكم المجيدة التى على كل منكم أن يتمها • ستكتب أسماؤكم فى سبجل المجد • بركة الله عليكم جميعا » •

كان القارب الطويل في الانتظار على حافة الماء • وشدت نينا حبالها • وضم جواكاناجاري كولمبس الى صدره وهو يحك أنفه في خد قائد الأسطول حسب طريقة الوداع التي يأخذ بها شعبه •

وانفجر الحشد الكثيف من الهنسود الذي كان على الشاطئ باكيا • وارتسم الجد والوقار على وجنوه الرجال التسعة والثلاثين الذين كان عليهم البقاء في لانافيداد •

وفى هذه اللحظة فكر أولئك الذين كانوا يتوقون للبقاء فى أوطانهم فى أشهر الانتظار الطويلة التى يجب أن تنقضى قبل أن يروا أحبابهم مرة أخرى ، أو أن يسمعوا ضحك أطفالهم ، وفى هذه اللحظة كيف كانوا سيفكرون لو علمؤا أن قائد الأسطول سيصدق وعده

وسيعود بعد عشرة أشهر الى هسبانيولا وسيجد رماد السياج الخشبى، وبعض الأجساد المشوهة ، وكومة من الملابس الممزقة علامة على موقع لانافيداد .

انكب البحارة على المجاديف و مرق القارب الطويل عبر الميناء و مخلفا وراءه هيكل سانتا ماريا اللامع ، متجها الى السفينة المهيأة للاقلاع ، ولوح كريستوفر كولمبس بيده ، وهو واقف في مؤخرة السفينة ، ليودع رجاله ، والعالم الجديد ، الوداع الأخير و

## الفصيل الناسع

#### آخسئسر رحست لنزطوب لية



تساقط المطر بغزارة من حافة سقوف المنازل ، واتخذ مجاريه عبر شسسوارع بلد الوليد المرصوفة بالحجارة المسستديرة ، وبدت اسبانيا كلها تحت السماء الداكنة وكأنها تحبس أنفاسها وهي في حالة انتظار ،

وفى أحد أروقة دير الفرنسيسكان ، فى حجرة فقيرة الأثاث ، أخذ شاب حديث السن يلهب نار الفحم المتقدة ليجرد الحجرة من برودتها ،

وجلس بجوار النار شبح طويل نحيل بلا حراك مغلق العينين و انقبض قلب الشاب و فقد مضت خمسة عشر عاما منذ تسلق جبال بالوس مع أبيه بحثا عن مأوى في لارابيدا ، وكان ولدا في الثامنة من عمره حينذاك و وخلال هذه السنوات حدث الكثير للرجل الجالس بجوار النار ، وهو الآن مريض ، محطم ، متقدم في السن قبل الأوان وأراد دييجو أن يصيح محتجا على الاجحاف غير الانساني الذي هبط بهذا الرجل ، كنسر رائع ، الى الأرض ، كم تهدم قوام كولمبس الذي كان يوما في غاية القوة ، وظلت العيون فحسب دون أن ينتابها أي تغيير مليئة بالحيوية وغير مستقرة ،

« وهمس كولمبس قائلا: يابني » •

فأجابه دییجو: « نعم یاأبی ، ماذا ترید ؟ »

« الخطاب ؟ »

« انى على وشك أن أبدأ في ذلك ، ياأبي »

وغمغم الصوت قائلا: «أسرع ٠٠٠ أريد أن أعرف أنه قد سلم قبل ٠٠٠ » ٠

« قبل ماذا باأبى ؟ »

التوى ركن شفتى قائد الأسطول وقال: « قبل أن أبحر مرة أخرى ٠٠٠ »

وقف دييجو كأنه في حلم يلقى بنظره على هذا الجسد المهدم الساكن الذي يبتسم في منتهى الضعف و فيم كان يفكر كريستوفر كولمبس ؟ في مناظر طوتها السنون: في ساحل جنوا المشمئس، وفي الجزر الهندية الساحرة، وفي تهليل البحارة بصوتهم الأجوف، وفي بريق الذهب الزائف ٢٠٠٠؟

جلس دييجو على منضدة بجوار النافذة متثاقلا ، كمن ليست له رغبة في مثل هذا العمل ، وتناول ريشة ، وتداخلت الكلمات على صفحة الرق أمام ناظريه وهو يكتب :

- ٢٠ من مايو سينة ١٥٠٦ ـ بلد الوليد ـ أسبانيا ٠
- الى الأب جوان بيريز ، رئيس دير سيدتنا لارابيدا ٠

#### سيدى المبجل

لقد أحزن أبى طويلا أن حظه فى السنين الأخيرة قد منعه من الاتصال بكم • لأنك أنت الشخص الوحيد الذى يعتبره صديقا مجربا وحقيقيا لا تخذل أحدا • وقد طلب الى أن أطلعكم على حقيقة ما حل به، لأن أعداء كثيرون وأكاذيبهم قد شوهت الحقيقة •

وأخشى أن أطول رحلاته مازالت أمامه ، وهو لا ينتظر سسوى الاستدعاء لكى يبحر ، وانى لا أعلم ماذا يمكن مرضه أن يكون ، ولكن قلبه يدمى حتى الموت ، فقد نشأ فقيرا ، وبلغ سمت المجد الأرضى ، والآن يتوارى فى الخسوف ، ويرى الملك فرديناند أنه من غير المناسب أن يفى بما وعد بالكلام وبالرسائل المختومة ،

وترقد مولاتنا الملكة في قبرها ، وهي الصديق الوحيد لأبي في البلاط .

وأصبح قائد الأسطول كما كان في البداية : صوتا صارخا في البرية ، وسائلا متعبا على أبواب الملوك • ولكني أتوقع • • •

ولعلك تذكر ربيع ١٤٩٣ الحاسم ، عندما أذهل الكلام عن وجود هسبانيولا العالم لأول مرة ، ولقد سمعت بدون شك عن خيانة مارتن بنزون وكيف سلك طريقه عائدا الى اسبانيا وأرسسل كلمة الى أصحاب الجلالة أن اكتشافات العالم الجديد تخصه وحده ، وبفضل الله وصل قائد الأسطول بنفسه غرناطة قبله بيوم أو يومين وأطلع سادتنا على الحقيقة ، ومات بنزون بعد ذلك بقليل ، في مرارة وخجل ،

لم يكرم انسان مطلقا أكثر ممساكرم أبى ! فقد هتفوا له ، وباركوه ، وهللوا له لاكتشافه العظيم • وركبت بجواره الى برشلونة، حيث البلاط الملكى ، عبر جماهير سعيدة كانت تقذفنا بالأزهار عند مرورنا • ياله من موكب !! كانت قافلة من البغال تحمل المعروضات المجلوبة من العالم الجديد : أقفاصا مليئة بالطيور ذات الريش الرائع الألوان لم ير لها مثيل قط • وانى لأذكر قفص العظاءات « السحالى » الأمريكية ( اجواناس ) وهى العظاءات الكبيرة الحجم التى انتزعت صيحات الرعب من أفواه المتفرجين •

وفرقة الهنود ـ التى لم يبق منها حيا سوى ستة ـ تسير عبر الشوارع برشاقة الحيوانات • وقد طلى البعض منهم وجوهم وأخذوا يلوحون برماحهم وأقواسهم • وكانوا جميعا يرتدون لباس الرأس الخاص بشعبهم ذا الريش والتزاويق الذهبية • وقبعت الببغاوات على معاصمهم وكأنها الصقور •

ثم جاء دور البحارة والملاحين ـ وهم نفس الرجال الذين حاربوا وعربدوا وتمردوا في هسبانيولا ـ ولكنهم الآن يمرحون كالعرائس لعودتهم الى أرض الوطن • وتبعهم قائد الأسطول نفسه راكبا في

فخامة ، منتصبا على السرج مرتديا صديرية قرمزية اللون مشبكة بالذهب ، لقد كان ذا هيئة ملكية ، وسيدا حقيقيا · وركب بجواره أكثر أولاد المملكة فخرا ـ متسربلا في قماش من الفضة وقبعة ذات ريشة مما يلائم وصيف أحد الأمراء ·

كان الوقت منتصف أبريل والهواء يشبه نبيذ ملقا وأقيم العرش الملكى فى سرادق من الحرير ، وكان أصحاب الجلالة ينتظرون حضور الرجل العظيم فى حرارة شمس هذا اليوم المجيد وكان كل البلاط حاضرا: النبلاء وعقيلاتهم ، وفرسان سانتياجو وكلاترافا ، وكردينال اسبانيا فى ملابسه الأرجوانية اللون من رأسه الى أخمص قدمه ، وعدو أبى القديم هرناندو دى تلافيرا .

مع قرعات الطبول ترجل قائد الأسطول وأسسلم اللجام الى السائس و انجذبت اليه كل الأنظار ، فوقف لحظة طويل القامة ، في هيئة آمرة ، مرفوع الهامة و تذوق طعم الانتصار في تلك الساعة . هاهي ذي لحظة ذات دلالة فائقة في تاريخ العالم ، وكان هو يعلم ذلك .

وبدون مقدمات أتى الملك والملكة بحركة ونهضا من كراسى الحكم الاستقبال الضيف المكرم • ولم يتذكر أكبر رجال البلاط سنا مثل هذه التحية المذهلة • وأسرع قائد الأسطول في خطوه • وركع ليقبل الأيدى المتدة في ترحيب رقيق • ورفعته الملكة نفسها من ركعته •

وقالت مبتسمة : «ستجلس بجوارنا أيها السيد قائد الأسطول • قص علينا نبأ مغامرتك العظيمة » •

أزالت كلمات الملكة الكلفة التي كان يحس بها كولمبس في داخله وجعلت الكلمات تتدفق من فيه • وقال :

لعله مما يسر جلالتك قبل أن أتحدث عن امبراطورية لا تزال ثروتها موضـــع التخمين ، أن أؤكد لك أنى لم أعد صفر اليدين .

والكنوز التي ألقيها تحت قدميك ان هي الاعينات ودلائل على المخزن الهائل الذي ينتظر السفن التي تجلبها الى اسبانيا

استدعى كولمبس قافلة الحمالين وما يحملونه من الغنائم ولله لله المنائم والنوا يحملون التبر على هيئة كتل وركائز والأقنعة البدائية ذات الزينة الذهبية وسلال الصمغ والتوابل و وبالات وبالات القطن الحام وألواحا من خسب غير معروف وأخيرا جاء الهنود المتكبرون أنفسهم بجلودهم ذات اللون الذهبي وخنوا جباههم على البساط امتثالا لسادتهم الجدد و

وعندما نهض الهنود وتحركوا الى أحد جوانب السرادق ، تقدم أحدهم وكان من الشبان ، عاريا الا من قطعة قماش حول وسطه ، يحمل على أحد معصميه ببغاء ذات ريش زاهى اللون ، وتحرك فى اتجاه العرش وركع الشاب فى رشاقة القط ، ومال برأسه الى جوار رأس الببغاء ولاطفه فى همس ، ورفع الطائر عينيه البراقتين الى أعلى وفتح منقاره لينطق بحديث واضح ولكنه أجش :

« أطال الله عمر الملك فرديناند » \*

« أطال الله عمر ايزابللا العظيمة » •

صدرت عن المجتمعين صيحة تعجب و طائر ذو قدرة انسانية على الكلام ! ياللعجب ! لم ير أحدهم مثل هذا أبدًا وصدرت عن الصبى الهندى صيحة انتصار عندما تكلم الطائر مرة أخرى قائلا :

- « أطال الله عمر كريستوفر كولمبس قائد أسطول المحيطات! »
- وصاح الملك قائلا: « والقديس جيمس! يالها من عجائب؟ »

وقال قائد الأسطول مؤكدا لسيده: ان هي الا توافه ياصاحب الجلالة ، اني أتيت اليك بالسيطرة على منطقة أوسسع من مملكة اسبانيا كلها! ان ملايين البشر ، الذين لم يشك في وجودهم أحد ، قد أصبحوا رعاياك • وان تحويلهم للمسيحية سيكافئكم ياأصحاب الجلالة بنعمة دنيوية وأبدية » •

وصاحت الملكة: « لقد حققت النصر ياكولمبس أكثر من أعز أمانينا • ماأسنعد اليوم الذي رهنت فيه عقدي لمساعدتك! »

ورد كولمبس قائلا: « لقد سمح لى أن أفعل مالا يجرؤ عليه أى انسان فانى أرجو ياصاحبة الجلالة أن تقام الاحتفالات المقدسة ولتزين الكنائس بالأغصان الخضراء والورود ، حتى يحل ابتهاج الله على الأرض ، وعلى انتشار مملكته بين الأمم الوثنية! »

دوت كلمات كولمبس في هـــدأة السكون ، وعندما انتهى من حديثه حنى رأسه الأشيب وخر راكعا وركع بجواره الملك والملكة في حين شرعت الجوقة الملكية في ترديد نشيد : « نشكرك أيها الاله العلى القدير » بنغم يعبر عن الشعور بالانتصار •

كان كريستوفر كولمبس بطل الساعة • ونسى الناس فى هذه اللحظة ماكانوا يتذكرونه فيما مضى ، وكان عليهم أن يتذكروه مرة أخرى: ان قائد الأسطول كان أجنبيا ذا أصل متواضع • ونظروا اليه فى تلك اللحظة على أنه رائد امبراطورية ، ورمز القوة والغنى • ياللخسارة ، ما أقصر الوقت الذى سيقضيه مستمتعا بشمس رعايتهم الواهنة!

<sup>.</sup> لم يمتنع عن امتداح كولمبس سوى هيرناندو دى تلافيرا ٠

وقال الأسقف في صوت كهرير القط: «لو أنك يادون كريستوفر لم تقم بهذه الرحلة أبدا فانه من المؤكد ، في أرض اسبانيا هذه ، حيث لا يوجد نقص في عدد الملاحين الشجعان ، كان سيظهر شخص آخر من الجرأة بحيث يقوم بما قمت به » •

ابتسم كولمبس فى وجه عدوه القديم • وبعث بخادم ليحضر له بيضة • ودحرج البيضة على منضدة وقال : « أراهن بألف فلورين ذهبى على أنك ، ياصاحب القداسة ، لا أنت ولا غيرك يستطيع أن يفعل بهذه البيضة ما أستطيعه أنا : أى أن أجعلها تقف معتدلة دون أن تسقط ! »

انتقلت البيضة من يد الى يد بين المجتمعين ، ولكن أحدا منهم بما فى ذلك دى تلافيرا ، لم يستطع أن يجعلها تقف وعندما عادت الى قائد الأسطول ، أحدث شرخا بها فى قشرتها محدثا قاعدة مسطحة وقفت عليها البيضة بالفعل وقفت عليها البيضة بالفعل و

وهمس كولمبس قائلا : « هل ترى ياسسيدى الأسقف أن الانسان عندما يخاطر بفعل شيء ما ، يبدو الأمر بعد ذلك لانسان آخر أنه من السهل أن يتمه » •

فى خلال الأسابيع التالية قضى قائد الأسطول الوقت الكثير فى رفقة أصحاب الجلالة ، موضع عنايتهم واطرائهم ، وأمروا بأن تصنع له حلة الفرسان النبلاء ، وأن يرسم عليها أسد أراجون وقلعة قشتالة بالطريقة التى يختارها ، وتحققت كل مطالبه ، انه لم يصبح « دون » ، ونائب الملك وحاكم كل الجزر التى من اكتشافه فحسب، بل أصبح الآن قائدا عاما لأسطول مكون من سبع عشرة سفينة وثلات ناقلات جنود ، وتجمع تحت امرته جيش مكون من ألف وحمسمائة

رجل ـ بحارة وجنود وعمال مناجم وفنيين مما كان ضروريا لتأسيس مستعمرة ٠

وعندما رحل من برشدونة في نهاية مايو يصحبه كل رجال البلاط الملكي ، كان كريستوفر كولمبس قد أصبح من أقوى رجال اسبانيا ولكنه أصبح الآن لا يتحمل عب المسئولية كلها ؛ اذ كان عليه أن يقتسمها مع فونسيكا رئيس المكتب الاستعماري الذي عين حديثا وما دامت الأداة الحكومية قد أخذت تعمل ، فان وظيفة قائد الأسطول أصبحت تقتصر على عمل اكتشافات جديدة ولم يمض سوى وقت قصير بعد ذلك حتى جاءت اللحظة التي أمكن فيها الاستغناء عنه.

ما أكبر الاختلاف بين الرحلة الأولى وهذه الرحلة الثانية! فبدل رشوة الرجال أو ارغامهم على خدمة قائد الأسطول كانت العروض المقدمة أكثر مما أمكن قبوله و وفقد بحر الظلمات تأثيره المرعب لأنه تقع فيما وراء حدوده الغربية أرض تنتشر فيها السبائك الذهبية كانتشار الحصى وبدلا من السفن الشلاث في الرحلة الأولى كانت هناك السفن الضخمة وهي أفخم سفن الأسطول الاسباني وجاء بارتليميو أخو كولمبس الأكبر ، الذي لم يكن قد رآه لعدة سنين من جنوا ليلحق بالبعثة والمناهدة المناهدة المناهدة والمناهدة وا

أبحر الأسطول وقد عقدوا عليه الآمال الكبار • وعند جوميرا ، في جزر كنارى ، أنزلت الى الشاطئ حمولة في غاية الأهمية : ماشية وخراف وماعز وخنازير وكلاب حراسة وخيل وبغال وحمير • وكان المرفأ التالى المقصود هو لانافيراد في هسبانيولا •

و بحلول الخامس من نوفم بسبر كانوا قد عبروا بحر الظلمات بسلام ، وبدت في الأفق جزيرة جديدة ، ورفع كولمبس عليها علم المسيحية باسم دومينيكا \_ أى « يوم الرب » \_ لأنهم لمحوها في فجر



يوم أحد • وهنا اكتشف الموز لأول مرة ، واكتشف الاسبان أن طعمه لذيذ • وهنا أيضا واجهوا لأول مرة « الكاريبس » أى أكلة اللحوم البشرية ذوى السمعة السيئة ، والذين تحدث عنهم هنود جواناهانى في همس •

بدت قراهم مهجورة لأول وهلة ، ولكن رجال قائد الأسطول كانوا يشعرون في قلق أنهم مراقبون من وراء المكامن ، وكانت تتدلى عناقيد من الجماجم البشرية على الأعمدة الخارجية لأبواب المنازل ، وعندما تسلل البحارة خلال المنازل المهجورة ، فاجأهم منظر يصيب أقوى القلوب بالرعدة : عظام نخرة وأجزاء من أعضاء انسانية تشوى في أسياخ فوق الجمر المتقد ،

عم الشعور بالارتياح عندما أصدر قائد الأسطول أمره بالاقلاع. واتخذ الأسطول وجهته في الحال صوب هسبانيولا.

وظهر الطرف الشرقى لهذه الجزيرة للعيان بعد ذلك بيومين و وتهادى الأسطول الضمخم متخذا مرساه بعيدا عن موقع المستعمرة الأولى في العالم الجديد وكانت السفن من الضخامة بحيث انها لم تستطع دخول الخليج و

بدا غربا أن الساطىء الذى كان يعج بالأهلين ، منه عشرة أشهر فحسب ، قد أصبح خاويا من البشر • لم ير أحد من رجال القلعة • فأطلق مدفعان عند صدور أمر قائد الأسطول بذلك • ولم يكن لذلك اجابة ، بل خيم صمت ينذر بالشر كغلاف أحاط بالأرض الحضراء لماذا لم ترد حامية القلعة التحيه ؟ وانتاب الجميع شعور بالتوجس •

أدرك قائد الأسطول في تلك اللحظة ماحدث ، وبذل جهدا في اخفاء مخاوفه عن الرجال • وأخيرا برز قارب صغير واحد من الشاطىء يحمل خمسة هنود وجلين •

وعند ما صعدوا على ظهر آلسفينة أخبروا قائد الأسطول أن ملكهم جواكاناجارى قد جرحه الأعداء ما أصحاب مناجم الذهب وأعلن الهنود كذلك أن حامية القلعة الاسبانية قد أبيدت وفلم تعد المستعمرة سوى أثر محترق والمستعمرة المستعمرة المست

وكم تغيرت اتجاهات الهنود أنفسهم! فقد انسحبوا خائفين مكتئبين مختفين عن الأنظار وعندما نقل كولمبس بالقارب الى الشاطىء ليبحث عن الملك ، استشعر المرض لرؤيته بقايا القلعة المحترقة .

واستطاع أن يتخيل ماقد حدث بعد رحيله من هسبانيولا ، ولكن جواكاناجارى أكد في نفسه أسوأ الشكوك .

ووجد الملك الهندى الذى جرح بالفعل ، راقدا فى كوخ غير متين البناء محاطا بحفنة من التابعين .

بكى الزعيم بحرارة عندما ضغط على يد قائد الأسطول • وقال فى صوت منكسر: « لقد حطم الطمع والغيرة رجالك أيها السيد قائد الأسطول • لقد حولت معاملتهم الوحشية شعبى الى أعداء • وكان رجالك يبحثون عن الذهب فى اقليم الزعيم كوانابو فقتلوا جميعا • وتشاجر الذين فى القلعة فيما بينهم • ولم يوجه أحسد ليحمى لانافيراد من كوانابو عندما جاء » •

اختار كريستوفر كولمبس بقلب مثقل موقعا لمستعمرة ثانية وصمم على ألا يوفر لرجاله وقت فراغ ليفكروا في مصير اخوتهم المؤسف وبدأ العمل في جد وأفرغت الشحنة ، وشيدت الحظائر، وقطعت الأشجار ، ووضع أساس كنيسة وزرع القمح والشوفان وغرست شتلات الزيتون والليمون والبرتقال التي كانوا قد تعهدوها بعناية في أثناء الرحلة الطويلة ٠

تقدم العمل بقوة حتى ان بناء الكنيسة استكمل في السابع من نوفمبر وافتتحت باحتفال مهيب ·

دوى صوت جرس نحاسى معلق بد «ستقالة » مقامة بجوار فناء الكنيسة بين جنبات الغابة ـ ويبدوأن هذا الصوت كان يطرب الهنود الذين بقوا قريبا من المستعمرة الاسبانية وفي الليل ، كان المتوحش كوانابو ومحاربوه يزحفون من فوق الجبال ليستمعوا وهم في حيرة الى الصوت السيحرى و لقد قام هذا الجرس بدور لا يقوم به سواه و و و و و مدا الحروب المدا المدا الحروب المدا ال

اكتشف رجال المناجم في النهر القريب دلائل كثيرة على وجود الذهب الذي كان من المؤكد أن مصادره تمتد حتى منطقة كوانابو وتمرد الاسبان على العمل المرهق في بناء المستعمرة المسماة ايزابللا، وقد توزعت مشاعرهم بين الطمع والحوف من القبيلة المتوحشة التي قتلت زملاءهم و انهم لم يخرجوا الى العسالم الجديد لكي يكدحوا كالأرقاء تحت الشمس وليعهد الى الهنود أنفسهم بمثل هذه الأعمال الشائنة حتى اذا استدعى الأمر استعمال السوط واستمع كولمبس الى هذه الهمهمة في تجهم وأدرك أن يوم الحساب قد اقترب و

ولكن الهنسود ـ وقد أغرتهم بالذهاب الى المستعمرة الوعود بالخرز وأجراس الصقور ـ لم يعودوا مطيعين في تواضع في حضرة « أبناء السماء » ، وأدرك أقل الرجال قدرة على الفهم أن الحرب كانت تلوح من وراء السستار • وكان اسراع قائد الأسطول الى تحصين المستعمرة دليلا كافيا على هذا الأمر •

وعند هـــذا الحد ، بعث رئيس الأسطول باثنتي عشرة سفينة عائدة الى اسبانيا لاحضار امدادات جديدة ، وأرسل معها عشرة هنود ليتدربوا كمترجمين وليحولوا الى المسيحية وكان كولمبس نافد الصبر لرغبته في مواصلة اكتشافاته ، فقد كان عليه أن يستكشف مملكة الخان الأعظم ،

وبالرغم من شعور العداء الذي كان يحيط به، فقد أقنع كولمبس نفسه بأن « مستعمرة » ايزابللا قد حصنت بما فيه الكفاية ضله الهجوم ، حتى انه كان يستطيع أن يترك بدرو مارجريت ، وهو من أقدر ملازميه ، في مركز القيادة ، ولقد حذر مارجريت قبل كل شيء بأن يعمل على مسالمة الهنود .

وفى الرابع والعشرين من ابريل أبحر قائد الأسلطول غربا بثلاث سفن •

اتخذ الأسطول الصغير طريقه مارا بجزيرة بعد أخرى من جزر الانتيل الصغرى • ولكن مملكة الخان لم يعثر لها على أثر • وكانت الكافأة الوحيدة هي اكتشاف نبات الذرة •

فجمعت حبوب هذا النبات الهندى في الحال لتنقل الى أوربا وفي هذه الرحلة أيضا أصيب كولمبس لأول مرة بالحمى التي ابتلي بها حتى آخر أيامه وعجلت بنهايته والما مابقى من الأمور وعاد بحارته المتقلب وارهاقهم اضطراه أخيرا الى الكف عن البحث وعاد الى هسبانيولا على غير رغبته و

وخلال غيبته القصيرة وجد أن الهنود في كل مكان قد حملوا السلاح ، فبدلا من أن يسالهم بدرو مارجريت حولتهم أعماله الى أعداء شديدي البأس ، ولكي يتمم هذه الكارثة ـ بدلا من مواجهة قائده العام ـ استولى مارجريت على احدى السفن ورحل الى اسبانيا ،

وهناك ، أمام الملك والملكة ، ألقى اللوم فيما وصلت اليه الأحوال في هسبانيولا \_ على كاهل قائد الأسطول \*

كان هذا هو الموقف الذي واجه رجلا نصف ميت تقض مضجعه القرحة المعوية •

وفى الحال عين كولمبس أخاه برتلوميو ــ ذلك الرجل الممتاز ــ حاكما لمستعمرة ايزابللا •

ولم یکن لکولمبس سوی مرءوس واحد شعر بأنه یمکنه أن یشق به :

شاب نبيل يدعى الونزو دى هوجيدا • وعندما تحقق من أنه لا سلام بين الاسبان والهنود حتى يؤسر الملك كوانابو ؛ فقد بعث بهوجيدا الى الجبال لتخقيق هذا الهدف الجرىء •

وأيا ماكانت النقائص التى بدت بعد ذلك فى خلق الونزو دى هوجيدا فان الجبن لم يكن من بينها ؛ فقد أبدى مهارته فى الحروب ضد أعداء أشد بأسا من الهنود غير المدربين • وكان ملما بكل خدع الحرب • ورحل فى شجاعة على رأس عشرة رجال فقط الى قلعة الجبل حيث حشد كوانابو آلاف المحاربين ، وبعد رحلة استغرقت حسوالى ثلاثة أيام ، سار الاسبان فى ثقة الى أقوى معاقل الملك البدائى • وفى الواقع أن خدعة هوجيدا كانت من الجرأة بحيث ان المناورة عقدت لسان كوانابو ورجاله « الكاكيك » •

فان يتجول الاسبان بينهم وكأنهم ضيوف مدعوون ألقى فى روع الهنود انهم. يمتلكون قوى خفية هائلة ٠٠٠ لقد لعب هوجيدا بأوراقه جيدا وأعلن أن قائد الأسطول أدرك أن كوانابو هو أغنى زعيم قبلى فى هسبانيولا ٠ ولكى يكتسب صداقته وينشر السلام قدم كولمبس أثمن هدية فى العالم: جرس كنيسة ايزابللا البرونزى •

التمعت عيون كوانابو • جرس الكنيسة! ملك خاص له!! انه يمكنه أن يعلقه في دعامة سقف مسكنه ، وأن يستمع الى صوته مع كل هبة ريح • واتخذ قراره في الحال وقال في تؤدة : « في مقابل

الجرس الناطق أتعهد بصداقتى لرجال اسبانيا • وليكن السلم بيننا! »

فأجابه هوجيدا في رقة: « لقد اخترت بحكمة أيها الملك ولكن الجرس ذو وزن هائل ، ولا يوجد في ايزابللا كلها عسد كاف من الرجال ليحملوه الى أعالى هذه الجبال ، فيجب على كوانابو نفسه أن يحضر رجالا ليأتوا بالجرس اذا كان يرغب فيه » .

وأعلى الملك : « اننا سنبدأ فورا » •

كان موكبا غريبا ذلك الذى سار فى صفوف فى حركة متدة خارجا من المعقل الهندى : الونزو هوجيدا ورجاله العشرة يمتطون صهوات خيل سريعة ، ومن خلفهم يسير خمسة آلاف محارب حفاة ، وسار كوانابو فى كبرياء بجوار حصان هوجيدا ، فان مكانه بجوار الزعيم الاسبانى ، وكانت تتدلى من مؤخرة سرج هوجيدا سلسلة من الفضة البراقة تعلقت بها بعض الأصفاد ،

وتساءل كوانابو عن الغرض من السلسلة • فقيل له انها طلسم سحرى يستمد قوته من السماء ، فأدرك الهندى في الحال أن لكل زعيم تعويذته الخاصة • وكانت هذه السلسلة تعويذة الرجل الابيض.

لم يستطع كوانابو أن يرفع بصره عن السلسلة اللامعة وقد أذهله شكلها •

وتساءل في ضراعة عما اذا كان من المسموح له أن يلمسها • ولكن هوجيدًا لم يبد استعداده لذلك • فان مثل هـنه التعويدة لا يمسها الا الملوك • • • وحتى هذه اللحظة كان كوانابو لم يزل نبيلا في وطنه وصديقا لاسبانيا • • • نعم ، يجب أن يسمح له بأن يلمس السلسلة وحتى أن يحيط بها عنقه للحظة •

توقف الركب عند الظهر في واد متسع واستقر رأى هوجيدا. انها خبطة جريئة اما أن تؤدى الى انتصار الاسبان واما الى انهيارهم ولف هوجيدا بنفسه السلاسل حول معصمى الملك الهندى وأغلقت الأقفال و

وقال هوجيدا مبتسما: سوف تركب معى على حصبانى حتى يراك كل رجالك وأنت تحمل التعويذة السحرية ·

حملت الأيدى المستعدة كوانابو على السرج حيث أمسك به هوجيدا بقوة • ومر الفرسان متئدين بين صفوف المحاربين في حركة دائرية متجهين دائما الى الناحية الأخرى • وامتلأ قلب الرجل البدائى رهبة لهذه العلامة التى تدل على تقدير الرجل الأبيض : أن يحمل زعيمهم التعويذة السحرية • فخروا على الأرض ساجدين •

صاح هوجيدا وغمز مطيته بمهمازه • فقفز الحصان الى الأمام في السهل الواسع • وقرقعت باقى الخيل في اثره • وأفاق الهنود منزعجين وقد فهموا الخدعة • لقد أسر زعيمهم • وانطلقت شياطين الشر من عقالها • ولكن لم يستطع أى هندى أى يلاحق تلك الخيل المسرعة وقصرت السهام عن الاصابة • وأسرع الاسبان يسابقون الريح حاملين أسيرهم عبر السهل والجبل من أجل سلامة ايزابللا •

وحد أسر الزعيم الهندى كل قبائل هسبانيولا في الحرب ضد الغزاة •

واجتاح المستعمرة الصسعيرة آلاف من الأقوياء الذين كانوا يصرخون كالشياطين المنطلقة من الظلام • ولكن حرابهم وأقواسهم لم تكن لتضارع المدافع والبنادق التي كانت تقذف الئار والدمار بين صفوفهم • وقبل الهجوم المضاد الذي قام به هوجيدا والخيالة حاملو الرماح استسلم أشجع زعماء القبائل •

وكان مما ساعد الاسبان أيضا تلك الكلاب الضخمة الضارية التى كانت تقتفى أثر الهاربين العراة وكانت توقعهم أرضا وتمزقهم اربا • ولم تكن المسألة سوى مسألة وقت • • • فسرعان ما سيصبح الاسبان حقا سادة هذه الأرض التعسة •

فى أثناء ذلك كان بدرو مارجريت قد حقق هدفه الشرير • غير أن ثقة الملكة ايزابللا لم يمكن زعزعتها بسهولة ، ولكن الملك اقتنع بأن كولمبس غير أهل للتصرف • وزيادة على ذلك فقد حانت الفرصية للتخلص من نائب ملك كان مبالغا في مطالبه • • • وأرسل الملك لحاكم اجوادو ليحل محل قائد الأسطول •

أسرع كولمبس في الحال عائدا الى اسبانيا • للاحتجاج على هذا التعيين ، وقد هالته هذه النكسة • وكم كانت فجيعته عندما وجد أن الناس قد فقدوا كل اهتمام بالبلد التي تقع عبر المحيط • ولم يستقبله هذه المرة أي تكريم أو أي استعراض للنصر • وتركه الملك فرديناند \_ وقد نكث بكل وعوده \_ ينتظر على أبواب البلاط الملكي لأكثر من سنة قبل أن يمنحه ست سفن للقيام برحلة ثالثة مع فريق من البحارة الأشـــقياء مكون من خمسمائة من خريجي السجون • وزيادة على ذلك صدرت الأوامر للقائد بأن يبقى بعيدا عن هسبانيولا.

وفى هذه الرحسلة الثالثة تم اكتشاف البر الأصسلى للقارة الأمريكية \_ وهى المنطقة القريبة من مصب نهر الاورينوكو (١) • وكان كولمبس قد أصبح حينئذ محطم الصحة بسبب الحمى ؛ حتى انه كان من الضرورى أن ينصب سريره على سطح مؤخر السفينة حيث يمكنه الاشراف على توجيهها •

<sup>(</sup>۱) يقع نهر الاورينوكو في شمال شرق أمريكا الجنوبية · ( المترجم )

وأدى انكبابه على الخرائط سنوات ، وكذلك أشمعة الشمس الاستوائية الحارقة ، الى اصابته بمرض غير معروف فى عينيه ، حتى انه كان يقضى الأيام الكثيرة بلا قدرة على الابصار تقريبا .

أثبتت سفنه الثلاث أنها غير صلاحة للملاحة ، وخرج بحارته الأوغاد بسرعة عن طاعته وأجبر قائد الأسطول ، مرة أخرى للشعوره بالضيق الفظيع. أن يلجأ الى هسبانيولا ، مع أنه قد منع من فعل ذلك و

وفى أغسطس سينة ١٩٤٨ كانت المستعمرة تضبح بالثورة • فقد قتل الحاكم اجوادو ، وتولى بارتلوميو أخو كولمبس مركز القيادة •

وقسمت جماعة من الساخطين المستعمرة الى معسكرين ، وتا م أحد المستوطئين ـ ويدعى رولدان ـ للاطاحة بكولمبس وأخيه ؛ بأن جمع أكثر الرجال خروجا على القانون ، وأصبح قائد الأسطول ـ وقد تخلى عنه التاج ـ خاضعا لوقاحة رولدان وهواه ،

سارت الأمور يوما بعد يوم من سيى الى أسوأ • وكان يسيرا على رولدان أن يكتسب الهنود الى جانبه بوعوده الزائفة ، وبتأكيده لهم أن قائد الأسطول قد عزل ، وأنه قد أصبح هو قائدهم •

وصلت سفينة من أسببانيا وسط هسذا الاضطراب وألقت مراسيها على بعد من ايزابللا •

وكانت تحمل مبعوث الملك الجديد، دون فرانشسكو دى بوباديلا الذى أرسل للتحقيق فيما وصلت اليه الأحوال في هسبانيولا •

وفى الحال قبض على الأمور بيد قوية ؛ فألقى القبض على كولمبس وبارتلوميو وسبجنا ووضع في أيديهما الحديد • وبمثل هذه الطريقة

المنجلة أعيد الى الوطن رجل عظيم سـ كانوا قد هللوا له منذ سنوات قليلة ليواجه سادته •

استسلم كولمبس لهذا المصير بدون مقاومة ؛ اذ يجب الخضوع لارادة الملك · ولكنه منع هو وباتلوميو من الاتصال أحدهما بالآخر ·

وظلا طوال الرحلة المليئة بالعذاب في حبس انفرادي مثقلين بأغلالهما كالمجرمين العاديين •

انتشرت الأخبار عن فضيحة قائد الأسطول كالنار المحرقة في طول البلاد وعرضها • وفزعت أسببانيا كلها • وسرعان مابلغت صيحات الغضب البلاط الملكي في غرناطة • وفي الحال بعثت الملكة برسالة الى « محسوبها » الذي تدهورت به الحال مع ٢٠٠٠ فلورين ذهبي للملبس الذي يتناسب مع رتبته •

ولكن عندما مثل قائد الأسطول أمام سادته كان بصره قد ضعف لدرجة أنه تعشر على درج السرادق وانهار عند قدمى ايزابللا ، فامتلأت عيون الملكة الطيبة بالدموع وحتى فرديناند المتغطرس أقسم أن ينال بوباديلا صاحب الكلمة العليا جزاء وقاحته .

واستمع الملك والملكة في عطف الى القصة كلها ، ووعدا باصلاح كل المظالم في الوقت المناسب •

وعين الأطباء للعناية بالرجل المنهار • قمنعوه من مجرد التفكير في رحلة جديدة حتى يستعيد قوته وصبحته •

ولكن هذا لن يكون ؛ فان شعوره بأنه كرس حياته لهدف معين، ذلك الشعور الذى لازم كريستوفر كولمبس دائما ، لم يتركه فى سلام ، ومع أن الأعداء كانوا يحدقون باسبانيا فى ذلك الوقت ولم يكن لديها سفن زيادة عن الحاجة ، فقد نجح قائد الأسطول فى اقناع

سادته بأنه على استعداد لأن يبحر مرة أخرى • فوضعت تحت تصرفه فى هذه المرة أربع سفن حقيرة عليها مائة وخمسون رجلا لا يمكن الاعتماد عليهم •

فى التاسع من ما يو سنة ١٥٠٢ أبحر كولمبس من قادس فى رحلته الرابعة والأخيرة • وصحبه بارتلوميو ، وكان هذا هو الحدث السعيد الوحيه فى المشروع كله كما سنرى • فمنذ البداية كان المشروع نذير شر ؛ اذ كانت السفن تجرى على صفحة الماء وكانها مصايد فئران ، أما البحارة فقد كانوا أفضل قليلا من المتمردين •

اتخذ قائد الأسطول طريقه ، غير هياب ، الى أمريكا الوسطى حيث يصب نهر الاورينوكو العتيد مياهه فى المحيط • وذلك لأنه سمع اشاعات عن محيط آخر أكثر اتساعا فى أقصى الغرب ، حيث كانت امبراطورية الخان الأكبر الأسطورية تتلألاً كالسراب •

ولكن العواصف العاتية، التى تهب فى عنف من دلتا الاورينوكو، دفعت بالأسطول الصغير الى الخلف • وتجردت السفن من أشرعتها ، وانقصمت صواريها ، واتسعت ثقوبها • فزحفوا الى سواحل جمايكا الموحشة طلبا للأمان حيث كان الهنود البدائيون وحيث استقبلهم وابل من السهام • وأبعد الهنسود بمشقة عظيمة • وواجه العطش والجوع الرجال المحطمون • • • وتعطلت السفن بصورة تدعو لليأس •

كانت هناك فرصة واحدة ووحيدة للبقاء وهى أن يركب أحدهم قاربا ويعبر المحيط الواسع الذى يفصل جمايكا عن هسبانيولا فى طلب المعونة ؛ وتطوع بارتلوميو لهذا العمل ، وراقب كريستوفر كولمبس أخاه بقلب مثقل وهو يبدأ تلك الرحلة الخطرة ، اذ كان يدرك جيدا مدى ضالة الفرصة للنجاة ،

وصل بارتلوميو هسبانيولا ولكن الحاكم جعل الشهور الطويلة تنقضى قبل أن يرسل سفينة لانقاذ الرجال المقضى عليهم بالهلاك •

وعندما سمح الله برحمته لقائد الأسطول أن يصل الى اسبانيا مرة أخرى ، اكتشف أن الملكة ايزابللا \_ صديقه الوحيد \_ قد لاقت ربها .

سقطت الريشسة من أصابع دييجو المخدرة · وتحرك السبح الهزيل الجالس على الكرسي بجوار النار ·

« هل أنهيت الخطاب يابني ٠٠٠٠ »

« لقد انتهى ياأبى » •

« أيها الصبى الطيب ، تعال ، تعال هنا حتى أنظر اليك » •

نهض دبیجو و تحرك الی جانب أبیه وقبض علی الید المتغضنة بین كفیه • و نظرت الیه العیون القلقة وافترت الشفتان النحیلتان عن ابتسامة رقیقة : « أی بنی ، أی بنی المسكین • كم تعلقت بالآمال من أجلك و كم أخفقت اخفاقا مریرا!! »

وبالرغم من الغصة التي في حلقه صاح دييجو: « أبي ، لا تقل ذلك أبدا · فسيبقى اسمك على لسان الناس مابقى للناس أجل · انك لرجل عظيم » ·

وهز كولمبس رأسه بهدوء قائلا: «آه ، كلا يادييجو ، انى لست رجلا عظيما ، لقد فتحت بابا قد يلجه الآخرون ، وانظر ، هناك ضوء في السماء ، لقد مرت العاصفة وسوف تشرق الشمس لنا مرة أخرى » ،

تحول دييجو رغما عنسه تجاه النافذة • فوجد أن حزمة من الضوء براقة كالذهب تخترق السماء الملبدة بالغيوم مائلة الى الأرض كسلم ذهبي هائل يتجه الى أعلى مؤديا الى عالم آخر • • • وبينما كان الشماب واقفا هناك ينظر بدأت معجزة في الحدوث • وسوف يبطل العجب حالا مما لا يمكن تصديقه • • • وأدرك أن روح أبيه المتطلعة الخالدة كالسماء كانت تتسلق ذلك السلم الذهبي الذي يشبه كثيرا حبال صارى سفينة هائلة يوجد نجم في أعلى صواريها •

وهمس دیبجو فی أسی: « أبی ، آه یاأبی » و

مؤست شرطب عد الألوان المهمى موسية والألوان المهمى موسية والفاهذ ٨ شارع المرموى - مصرالفديمة - الفاهذ ت ٢٢٥٠٧

## م تا الكتاب

سحر للخيال ، وفيها غذاء للعقل ، وفيها مدد للعزيمة ، وفيها القيم الرفيعة ، وفيها التاريخ الدرس والعبرة ، فهل هناك درس أوفى وعبرة أنفع من رجل يرحل في حياته أربع رحلات يقطع بها المحيط الأطلسي ذهابا وجيئة يعود بعد كل واحدة منها بالكشف الجديد فيكون مصيره ذات مرة على يدى حاكم جاهل مغرور أن يزج به في السيجن وأن توضع في يديه الأغلال ، كأنما هــــذا العظيم سفاح للدماء ؟؟ فمن ذا ــ من أصحاب المواهب ــ لا يتعلم أن يخدم موهبته ويخلص لها ، مهما لقى في سبيل ذلك من عنت معاصريه ؟

ترى ماذا كانت صورة الحضارة اليوم لتكون لو لم يكن \_ ذات يوم \_ رجل بين الرجال اسمه كريستوفر كولمبس ، وقد أرقت جنبيه فكرة عدها العقلاء عندئذ فكرة مجنونة ، وعدها العاطفون على الرجل حلما كالذي يراه في نومهم الحالمون ، لكننا نكتفي ها هنا بالقول بأن ذلك كله قد أراده الله نتيجة لفكرة أرقت صاحبها أعواما ولقيت من أولى الأمر هنا صدا ، وهناك سخرية ، وتلك هي الفكرة التي دفعت صاحبها الى عبور المحيط الأطلسي لاما متاهما الوصول الى الشرق عن طريق السير غربا ، مادامت الوصول الى الشرق عن طريق السير غربا ، مادامت الغطاء ينكشف عن الأمر بكتن !

ينكشف عن الأمريكتين!

